# 

بشيخ الإيمام داعبة بديسهم محمد منولي الشعراوي

أعده وعلق عليه وقدم له عبدالرحيم محمد متولى الشعراوي



### جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والغنية محفوظة لمكتبة التوفيقية (القاهرة-مسو) ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كامسلا أو مجزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت إو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### Copyright © All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop (Cairo-Egypt) No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### الكتبة التوفيقية

القاهرة - مصر

الغوان: أمام الباب الأخضر - سيدنا الصدين تليقون: ٥٠٢٠٥ (٠٠٠٠)

فاكس: ١٨٤٧٩٥٧

### Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

Add.: In Fornt of the Green Door Of El Hussen

Tal : ( . . Y . Y ) 39 . £ 140 . 29 YYE1 .

FAX : TAEYTOY

إشراف توفيق شعلان من محمد المنافعة المن

|   |   |  | - |  |
|---|---|--|---|--|
| × |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

### تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.

في الواقع أن الإنسان حين ينظر إلى موضوع من الموضوعات التي قد تختلف فيه العقول يجب أن يبحث في موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول، وبذلك يرد الحكم في الأول المحتلف فيه، على نظام الحكم في المتفق عليه.

وكلمة امرأة تعني أن لها مقابلاً وهو الرجل، امرأة تعني أنثى ورجل يعني ذكر لو نظرنا إليهما... وجدنا أن هناك جنسًا يجمعهما وهو « إنسان ».

وحين أقول جنسًا يجمعهما. وهو إنسان أقصد أن الجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان، والنوع ينشأ منه أفراد متساوون، فأنا أقول إنسان لأنه ينشأ منه نوعان وهما الذكر والأنثى، وبعد ذلك أن الذكر يأتي منه زيد وعمرو وعبيد، ولا اختلاف في تكوينهم الحقيقي.

إذا نظرنا إلى جنس نجده ينقسم إلى نوعين، فيحب أن نقول... أنه لم ينقسم إلى نوعين إلا لأداء مهمتين، وإلا لو كانت المهمة واحدة، لظل الجنس واحدًا، ولم ينقسم إلى نوعين? .. فانقسامه إلى نوعين دل على أن كل نوع له خصوصية في ذاته والجنس يجمعهما، ولهما معه خصوصية في ذاته. مثلاً الزمن جنس..، يشمل الليل والنهار الليل والنهار كظاهرتين قد يظن البعض أنهما متعارضتان أو متناقضتان، لأن هذا نور، وذلك ظلام، نقول، لا... النور لم يأت ليعارض الغلام، والظلام لم يأت ليعارض النور، ولذلك لا يصح أن نقارن، بين نور وبين ظلام، لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر أن يؤديها فما دام الزمن قد انقسم إلى ليل ونحار، فنقول أن الزمن بحنسيته

له معنى، وهو أنه ظرف لحدوث الأشياء فيه، هذا هو المعنى المشترك، وبعد ذلك انقسم إلى نوعين، وهذان النوعان، نهار وليل، فلابد أن يكون للنهار مهمة وأن يكون لليل مهمة أخرى.

وحين يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية فإنه يعرضها عرضًا واضحًا معللاً فيقول: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [يونس: ٦٧].

إذًا فقد جاء بعلة وجود الليل، وهو السكن والهدوء والراحة والاستقرار، والنهار للكدح والعمل، إذًا فلا نستطيع أن نقول أن الدنيا كنهار دائم أو الزمن كنهار دائم ينفع فيعرضها القرآن أيضًا فيقول:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِياءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللهُ عَلَيْكُم ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا تُسْمِرُونَ ﴾ [القصص:٧١،٧٢]. إذًا فالحق، من رحمته أنه جعل الزمن، الذي هو تُبْصِرُونَ ﴾ [القصص:٧١،٧٢]. إذًا فالحق، من رحمته أنه جعل الزمن، الذي هو كجنس . . . ظرفا لحدوث الأشياء فيه فينقسم إلى نوعين، كل نوع يؤدي مهمة فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فنكون قد خرجنا بالنوعين عن المهمة الأصلية لهما.

الرجل والمرأة نوعان لجنس هو الإنسان فكأن، هناك أشياء تطلب من كل منهما كإنسان، وبعد ذلك أشياء تطلب من الرجل كرجل، ومن المرأة كامرأة، بحيث نستطيع أن نقول ألهما كنوعين من الجنس، لهما مهمات مشتركة كجنس، ومهمات مختلفة كنوعين، الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل وقضية النهار – وهذه قضية كونية لا يختلف فيها أحد، ولا يمكن لأحد أن

يعارض فيها، لأننا جميعًا نجعل الليل للسكن والراحة، والنهار للكدح- عرضها الحق سبحانه وتعالى ليقدمها إيناسًا للقضية التي يمكن أن يختلف فيها، وهي قضية الرجل والمرأة، فقال: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّىٰ ﴾ فهذان نوعان من الزمن.

ثُم أَتَى بالنوعين الآخرين اللذين يمكن أن يختلف فيهما فقال: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَٱلْأُنَثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ [الله:٣٠٤]...

فكأن لليل مهمة وللنهار مهمة، وكأنه- تبعا لذلك- للرجل مهمة والمرأة لها مهمة، أي للذكر مهمة وللأنثى مهمة ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ ثم يأتي بعد ذلك في هذه القضية العامة فيقول: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا آكَتَسَتْنَ ﴾ [النساء: ٣٧]...

لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلاً، ولذلك فإن الحديث يأتي صراحة فيقول بَيْنِينَ : «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لماذا؟

لأنها خرجت عن النوعية المقصودة كذلك لكل أزواج الحياة. ومن هنا فالحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنٍ ﴾ [الناريات:٤٩]...

ويقول: ﴿ سُبِّحَنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾ [س:٣٦]...

ويقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا آلنَّاسُ آتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَءً ﴾ [النساء:١]...

إذن فَلعِلَّةُ وجود الزوجية في الإنسان، وفي النبات، وفي الحيوان، وفيما عرفنا من بُعض الجمادات التكاثر...

# المرأة قبل الإسلام

كيف كان حال المرأة قبل نزول القرآن الكريم على رسول الله ﷺ الذي أرسله الله سراجًا منيرًا هاديًا إلى أقوم سبيل.

لقد كانت المرأة قبل الإسلام في بلاد العرب وفي غيرها من بلاد العالم محرومة من حقوقها مَحنيًّا عليها دائمًا، لا يحافظ أحد على كرامتها ولا يأبه بمشاعرها مما أثر على حياتها وأفقدها شخصيتها، حتى وصل الحال في اليونان مثلاً أن المرأة كانت تدخل ضمن ممتلكات ولي أمرها.

فهي قبل الزواج ملْك أبيها أو أخيها أو من يتولى أمرها.

وبعد الزواج تكون ملكًا لزوجها، فليس لها تصرف في نفسها، وهي لا تنلك ذلك قبل الزواج، و لا بعده.

إنما تُبّاع لمن يدفع ثمنها، والذي يقبض الثمن هو ولي الأمر.

أما في القانون الروماني فقد كانت المرأة تُعامل مثل الأطفال أو الجانين فليس لها أهليّة ولا شخصية، وكان رب الأسرة من حقه أن يبيع من يشاء من نساء أسرته أو ممن هُنَّ تحت ولايته، وتظل المرأة خاضعة لسلطة ولي أمرها من المهد إلى اللحد، ولولي أمرها كذلك أن يبيعها أو ينفيها أو يعذبها.. أو حتى يقتلها.

وتعتبر المرأة عند اليهود في منزلة الخادم، وتحرم من الميراث إذا كان للميت ذكور.

بل إن قوانين الأحوال الشخصية عندهم تنص على أنه إذا توفي الزوج و لم

يكن له ابن ذكر فإن أرملته تصير زوجة لشقيق زوجها، أو لأخيه من أبيه، ولا تحل لغيره إلا إذا تبرأ منها ورفض أن يتزوجها.

وليس للنساء قيمة في القانون الصيني، ويجب أن تُسند إليهن هناك أحقر الأعمال.

وفي القوانين الهندية ليس من حق المرأة أن تريد أو ترغب، فهي تابعة في طفولتها لوالدها، وفي شباكها تابعة لزوجها، فإذا مات زوجها تصير تابعة لأولادها.

وفي إنجلترا كان الرحال يبيعون زوجاتهم، فيما بين القرنين الخامس والحادي عشر الميلاديين.

ولقد وضعت محاكم الكنيسة قانونًا يعطي الزوج الحق في أن يعطي زوجته لرجل آخر لفترة محددة بأجر أو بدون أجر، وظل هذا القانون مطبقًا مدة طويلة قبل أن يُلغى.

وفي عام ١٩٣٣م باع رجل إنجليزي زوجته مقابل مبلغ خمسمائة جنيه إسترليني، وألغى القضاء هذا البيع.

ولم يكن للمرأة في أوروبا كلها حتى فترة قريبة حق الحضور أمام القضاء، أو حق إبرام العقود ولا تملك البيع أو الهبة بدون مشاركة زوجها في العقد بموافقة مكتوبة.

وقد كان الزوج فيما قبل ١٩٤٢م هو المتصرف في أموال زوجته. وهذه كلها مجرد أمثلة توضح مدى ما كانت تعانيه قبل الإسلام.

فإذا كانت المرأة في أمريكا وأوروبا قد حصلت أخيرًا على حقوق مساواة،

فإن الإسلام هو أول من أعطى المرأة حقوقها، وأعاد إليها كرامتها، وأعطاها الحرية في أن ترفض أو تختار الرجل الذي ستتزوجه، فلا يتم زواج الفتاة دون استئذالها وموافقتها وبشهادة شاهدين إن المرأة المسلمة لها شخصيتها القانونية المستقلة مثلها تمامًا مثل الرجل لقد وضع الإسلام أسس هذه المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بضوابط دقيقة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا فيكفى المرأة المسلمة فحرًا أن تُنسب إلى الإسلام.



# المرأة بعد الإسلام

إن الإسلام حين جاء إلى العالم رفع من مكانة المرأة وأعطاها حريتها وكرامتها وشخصيتها المستقلة، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات.

يقول الحق سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكِرٍ وَأُنشَىٰ ﴾ [الحجرات:١٣].

لقد كفل الإسلام للمرأة حرية الاختيار في العقيدة والزواج وسائر أمور الحياة، وكفل لها الحق في التملك والشراء والبيع والهبة، وجعل لها نصيبًا معلومًا في الميراث.

وحافظ على كل حقوقها وقَدَّرها أُمَّا وأُختًا وزوجة وابنة، وجعل لها مكانة عظيمة.

فالمرأة المسلمة تشارك زوجها في الحياة وتعينه وتشير عليه وتربي أولادها التربية الإسلامية الصحيحة.

وبقضاء الإسلام على الرق كفل لها الكرامة والحق في أن يكون لها زوج وأسرة، وأعطاها الإسلام كذلك حق طلب الطلاق عند الضرر ﴿ فَإِمْسَاكُ اللهُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ إِإِحْسَنُ ﴾ [البغرة:٢٢٩] وقول رسول الله ﷺ: «لا ضور ولا ضوار».

وحافظ الإسلام على حياة المرأة بمحاربته ظاهرة وأد البنات وهي دفنها وهي حية من كراهته لها أو غيرته عليها وهذه كانت منتشرة في الجاهلية.

وكان في ذلك أعظم درس للناس يعلمهم أنَّ لا فرق بين ذكر وأنثى وأنَّ

التفاضل بينهما لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح.

ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أن الحق سبحانه يوصي بالوالدين ثم لا يذكر إلا الأم..

مثلاً في سورة يقول الحق سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا مَا عُمَّاتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمُّهُ وَبِلَغَ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِينَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيَّتِينَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

وفي سورة لقمان يقول الحق سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنِنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴾ [لنمان:١٤].

نحد أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين، ثم ذكر الأم وحدها دون الأب.

يأتي هنا بعض المستشرقين ويسألون: كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يوص الا بالأم ثم ذكر في أول الآية الأم والأب، وفي آخر الآية الأم والأب دون أن يوصي بالأب ثم من يوصي الله سبحانه في هذه الآية؟

هل هو يوصي الطفل وهو رضيع في حالة الحمل والولادة، وهل يفقه هذا الطفل شيئًا؟

> وهل يقرأ القرآن أو يعقل؟ هل يذكر الطفل شيئًا عن هذه المرحلة؟ إذن من يخاطب القرآن هنا؟

إذا كان يخاطب الطفل وهو رضيع فهو يخاطب إنسانًا لا يعقل، وإذا كان يخاطبه بعد أن كبر فهو يخاطب إنسانًا عن فترة لا يتذكرها ولا يعرفها؟

نقول له: إن الحق سبحانه وتعالى في توصيته بالأم قد اختصها، لأنها تقوم بالجزء غير المنظور في حياة الابن، وفي الحمل والولادة، وحتى يبلغ ويعقل.

الأم هي التي تقدم كل شيء، هي التي تسهر ترضعه، وهي التي تحمل، وهي التي تحمل، وهي التي تلد، فإذا كبر الطفل وعقل فمن الذي يجد أمامه؟

إنه الأب إذا أراد شيئًا فإن أباه هو الذي يحققه له، وإذا أراد أن يشتري شيئًا لعبة جديدة أو ملابس جديدة، وإذا أراد مالاً كل هذا يقوم به الأب.

إذن فضل الأب ظاهر أمامه، أما فضل الأم فهو مستتر بالنسبة للطفل ولذلك جاءت التوصية بالأم أكثر من الأب. لماذا ؟

لأن الطفل حينما يحقق له أبوه رغباته يحس بفضل أبيه عليه، لكنه نادرًا ما يقدر التعب الذي تعبته أمه في حمله وولادته وإرضاعه والسهر عليه وهو يزيد أضعاف ما يقدمه أبوه.

ومن هنا جاءت التوصية بالأم، حتى أن رسول الله على قال: أمك ثلاث مرات ثم قال أبوك ولكن ما هو الهدف من هذا التذكير إذا كان الإنسان لا يعقل هذه الفترة من حياته لا يتذكرها مطلقًا؟

إن الهدف هو أن يرى ذلك على غيره ينظر إلى الأمهات ليرى كيف يتعبن وكيف يعبن وكيف يعانين ويقاسين وكيف يسهرن على أطفالهن وماذا يتحملن من مشقة وعندما يراه على غيره يدرك أنّ هذا قد حدث ويحس به ولذلك يردّ الجميل.

فَالله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بتعب الأم، ويريد أن يوصينا بالاثنين

معًا الأب والأم ولكنه يوصينا بالأم ويخصّها بالذكر أكثر لأن تعبها غير واضح في عقل الابن بينما ما يفعله الأب واضح وظاهر أمام الطفل.

هكذا نرى تكريم الإسلام للأم وتقدير دورها في الحياة حتى أنَّ رسول الله ﷺ يقول:

والجنة تحت أقدام الأمهات، (١).



<sup>(</sup>١) لم يصح بلفظه وصح بمعناه.

# فقه وحكم تعلم النساء

قال رسول الله غير: ، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، (١٠).

إذن: نحن فرضنا التعليم على المرأة.. وحينما تزوج رسول الله على من حفصة بنت عمر وكان عمر قد جاء لها بامرأة من بني عدي تعلمها القراءة والكتابة وبعدها تعلمت وتزوجها رسول الله على، طلب الرسول الله على العدوية إلى بيته، لتعلم حفصة باقية العلم..

فقال عمر: لقد تعلمَتْ. فقال رسول الله على: «لتجوده وتحسنه» فلتتعلم المرأة، ولكن يجب أن تركز على التعليم النوعي.. التعليم النوعي الذي يناسب المهمة التي ستؤهل لها في الحياة (1).

ويروي الصحابي الجليل أبو الدرداء ﴿ الله صلى الله الله على يقول: « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أحنحتها رضًا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض، والحوت لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد

<sup>(</sup>۱) صحيح: بدون زيادة (مسلمة) أخرجه ابن ماجة (٣٢٤) بنحوه، والطبراني (١٠/١٠) في الكبير، و (١٦/١) في «الصغير»، وله طرق كثيرة.

<sup>(</sup>٢) يعلمنا ديننا الحنيف أن تعلم العلم لله تعالى حشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ويذله لأهله قربة. فالعلم هو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، ومنار العقل في الدنيا، وبه يرفع الله أقوامًا، ويخفض آخرين. وبالعلم يُعبد الله تعالى، ويطاع، وبه يوحد ويمجد، وبه يتورع، وتتواصل الأرحام، ويُعرف الحلال من الحرام، ويقدر معرفة المرء لأحكام دينه، والتفقه فيها يرتفع قدره عند رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَرْفَعِ آللهُ آلَدِينَ يَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُرتُواْ آنْمِلْمَ دَرْجَنتٍ ﴾ [الهادلة: ١١]. وقال حل شأنه: ﴿ قُلُ هَلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

وليس بعجيب بعد قوله على الدين الله به خيرًا يفقهه في الدين (١٠). فقوله: (يفقهه في الدين) أي يجعله على معرفة بأحكام دينه، وتعاليمه.

والفقه في اللغة: الفهم، ويكون ذلك بالتدبر في آيات الله تعالى، والتفكر في أحاديث النبي يَتِيْنُرُ، والنظر في آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأئمة الدين.

فلنكن من خيار الناس في الإسلام بالفقه في الدين كما قال خاتم الأنبياء والمرسلين.

« تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » (٢٠).

### 多多多多多

= كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يُورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به، فقد أخذ بحظ وافر» [حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (١٩٦/٥)، وأبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٣٦٨٤)، وابن ماجة (٣٢٣)، والدارمي (٩٨/١) في سنته، وابن حبان (٢/١٥)، والبغوي (١٢٩) في شرح السنة].

ومن كلام سلفنا الصالح يقول ابن عباس رضي الله عنهما: « تدارس العلم ساعة من الليل خيرٌ من إحيائها، يعني صلاة ». ويقول التابعي الجليل قتادة رحمه الله: بابٌ من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه، وصلاح من بعده، أفضل من عبادة حول. وقال الثوري رحمه الله: (ليس عملٌ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وما أعلم اليوم شيئًا أفضل من طلب العلم لمن أراد به وجه الله). وقال الحسن بن صالح: (إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم، كما يحتاجون إلى الشعام، والشراب في دنياهم.

(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۲۷/۱)، ومسلم (۲۳، ۱)، وأحمد (۹۲/٤)، والترمذي (۲۶،۵)، وابن ماجة (۲۲۰).

(٢) حديث صعيح: أخرجه البخاري (٢/٨٤٣)، ومسلم (٢٦٣٨).

# قراءة القرآن الكريم للحائض

إمرار آيات القرآن على ذهن المرأة الحائض مباح، أما قراءتها للقرآن بأي صورة فممنوع، وذلك لإيجاد قداسة للقرآن، فلا يجوز أن يقبل الإنسان على القرآن إلا وهو متطهر، ولقد أعفى الله الحائض من الصلاة والصوم، فهل تصلي وتصوم برغم إعفائها هذا؟

إن امتثال أوامر الله في ذلك عبادة، فكما أن قراءة القرآن في الطهر عبادة فكذلك عدم قراءته عند الحيض عبادة (١).

وتجد أيضًا أن الإنسان حرفي أن يصوم في أي يومٍ من السنة، ولكن فطره في يوم العيد واجب، لأنه عبادة، وكذلك تعجل الإفطار عند أذان المغرب والامتثال لذلك عبادة مثل صوم النهار تمامًا.

### 多多多多多

### (١) الحائض لا تقرأ القرآن الكريم:

يقول عمر بن الخطاب على: لا تقرأ الحائض القرآن [أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦/١)، وعبد الرزاق (١٣٠٧)، والدارمي (٢٣٥/١)، والبيهةي (٨٩/١).. وممن نسب إليه منع القراءة من الصحابة: على بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن التابعين: الشعبي، وأبو العالية، وسفيان الثوري، ومن علماء سلفنا الصالح: الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه [المجموع (٢/٨٥) للنووي، شرح السنة (٢/٢٤) للبغوي، سنن الدارمي (٢/٥١)].

# مس المصحف في الحيض

يقترن الامتناع عن أداء العبادات من صلاة وصوم وقراءة قرآن وغيره مما يشترط لأدائه الطهر في حالات الولادة أو الإجهاض، يقترن ذلك بنزول الدم...

فتستطيع المرأة إذا انقطع عنها الدم أربعين يومًا أن تتطهر وتمارس عبادها بشكل طبيعي.

أما إذا نزل الدم أكثر من أربعين يومًا فعليها أن تتطهر بعد الأربعين، وتمارس عبادتها بعد ذلك، لأن هذا الدم ليس طبيعيًا فلا يفسد صلاتها ولا صومها.

أما عن طهو الطعام وهي على غير طهارة فهذا لا شيء فيه، وتستطيع أن تؤدي كل واحباتما اليومية بلا أي حرج لأن الإنسان المؤمن لا ينجس أبدًا.

وأما الاستماع إلى القرآن فيمكنك ذلك ولكن الممنوع هو إمساك المصحف الشريف، أو قراءة القرآن(١).

### (١) ذكر الله تعالى وشهود صلاة العيد:

فلا حرج على المرأة المسلمة في فترة حيضها من ذكر الله تعالى، والدعاء، والتسبيح، والتكبير، والتهليل والتحميد. تقول الصحابية أم عطية -رضي الله عنها-: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون ويعتزلن المصلى. وفي رواية أخرى: قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحييض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٨٤/)، والترمذي (٣٩١)، وأحمد (٨٤/)، والبغوي (١١١) في شرح السنة].

فالحائض لا تمجر ذكر الله تعالى، ومواطن الحير، وبحالس العلم إلا أنها لا تقرأ القرآن، ولا تدخل المسجد، وسوف يأتي الكلام على ذلك. وفي هذا استحباب خروج النساء إلى مواطن الخير، وشهود الأعياد ما آمنت الفتنة.

# ولتمام الفائدة نذكر أهم ما يلزم المرأة المسلمة معرفته في هذا الباب. (١) ما يحل للرجل من امرأته الحائض

يحل النوم مع المرأة الحائض، والأكل، والمخالطة، والمباشرة دون الجماع. تقول زينب بنت أبي سلمة إن أم سلمة قالت لي: حضت وأنا مع رسول الله ﷺ في الخميلة، فانسللت [ذهبت خفية] فخرجت منها، فأخذت ثباب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله ﷺ: «أنفست؟ [بفتح النون، وكسر الفاء: إذا حاضت، وبضم النون إذا ولدت فهي نفساء]. قلت: نعم، فدعاني، فأدخلني معه في الخميلة، قالت: وحدثتني أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي ﷺ في الناء واحد من الجنابة [حديث صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦)، والنسائي (١/١٥٠)، وابن ماجه (٢٩٦)]. وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثبابًا للحيض، غير ثبابًا المعتادة، وبيان أنه لا حرج في تقبيل الحائض.

وتقول أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها -: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله على أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي على أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه وأبو كما كان النبي على المنافق الحديث صحيح : أخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٣٩٣)، وأبو داود(٢٧٠)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي (١/١٥)، وابن ماجه (٦٣٥).

(يباشرها) أي: ملاقاة البشرة البشرة، لا الجماع، فالمباشرة فوق الإزار، لا يمكن أن تكون جماعًا. (فور حيضتها) أي: معظمها، ووقت كثرتما، يقال: فور الحيض: أوله ومعظمه، من فوران القدر وغلياتها. (يملك إربه) المراد: أنه بي كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فقد كان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصوم.

ومن هنا نعلم أن مخالفة الحائض، ومباشرها فوق الإزار ليس فيه بأس.

فعن نافع قال: أرسل عبيد الله بن عمر – رضي الله عنهما – إلى عائشة –رضي الله عنها – ليسالها، هل يباشر الرجل امرأته، وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها [حديث صحيحً: أخرجه مالك (٧٧/١) في الموطأ، والدارمي (٢٤٢/١) في سننه]. ويحل للرجل من امرأته الحائض: غسل رأس زوجها وترجيله. والترجيل: هو أن تسرح شعر الرأس.

سئل عروة بن الزبير - رحمه الله -: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة ألها كانت ترجل رأس رسول الله بيُتيج وهي حائض، ورسول الله يَتيج حينئذ بحاور في المسجد، يدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجله، وهي حائض [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٦)، والنسائي (٤٨/١)، وابن ماجه (٢٣٢)، وابن حبان (٣٢٢/٢)].

ولا بأس أن يطلب الرجل من امرأته أن تباوله الشيء، فعن عائشة وضي الله عنها قالت: إن النبي بَشَائِرٌ قال لها من المسجد: « ناوليني الخموة» . فقالت: إني حائض . فقال بَشَائِرُ : ٥ إن حيضتك ليست في يدك ( حديث صحيح : أخرجه مسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي (٢١٤/١)، وابن ماجه (٦٣٢)، وابن أبي شيبة (٢/٠٢٦)، وأحمد (٢١٤/٦)].

والخمرة هي السجادة التي يسجد عليها المصلي، وسميت خمرة لأنما تخمر وجه المصلي عن الأرض أي: تستره وتحجه. (إن حيضتك ليست في يديك) يعني أن النجاسة ليست في يدك، لأنها لا حيض فيها، والمراد من ذلك أن النجاسة التي يصان عنها المسجد ليست بيدك. ولا بأس بقراءة الرجل القرآن في حجر امرأته الحائض.

تروي لنا أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن فقه الرسول على فلك فتقول: «إن النبي على كان يتكئ في حجري، وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن ( حديث صحيح: أحرجه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٢٠١)، وأبو داود (٢٦٠)، والنسائي (٢٩٧)، وابن ماجه (٦٣٤)، وأحمد (١١٧/١)].

ومن هذا الموقف نتعلم حواز ملامسة الحائض، وأن ذاتمًا وثبابًا على الطهارة ما لم يلحق شيئًا منها نجاسة. وفيه: بيان حواز قراءة القرآن مضطحعًا.

### (٢) ما يحرم على الزوج من الحائض

يحرم على الرجل المسلم جماع امرأته في زمان الحيض كما قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمُحِيضِ وَلَا تَغْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ يعني حتى ينقطع دم الحيض ﴿ فَإِذَا تَظَهُرُنَ ﴾ أي: اغتسلن ﴿ فَأَتُوهُ ﴾ مِنْ حَبْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ البنرة:٢٢١ ].

أي: فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن، فأمروا أن يأتوا من حيث نهوا. ويقول أنس ابن مالك عليه كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل

= أصحاب النبي يَنْجُرُ النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُحِيضِّ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمُحِيضِّ وَلَا تَقَرِّبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

فقال النبي بَشِيرٌ: وافعلوا كل شيء إلا الجماع و حديثٌ صحيحٌ: أخرجه مسلم (٢٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، والترمذي (٢٩٢٧)، والنسائي (١٩٢١)، وابن ماجه (١٤٤)، وأحمد (١٣٢/٣)، والدرامي (٢٤٥/١) في سننه، وابن حبان (١٣٦٢)]. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فحاء عباد بن بشر، وأسيد بن حضير، فقالا: يا رسول الله، ألا نجامعهن؟ فسكت رسول الله بي حتى ظننا أنه وَجَدَ [غضب] عليهما، فخرجا من عنده، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله بي فيعث في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما.

١- جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء، وكذلك جواز المؤاكلة، والمؤانسة معها.

٣- الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى.

٣٣ سكوت التابع عند المتبوع، وعدم مراجعته له بالجواب، إن كان الغضب للحق.

٤- المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على مَنْ غضب إن كان أهلاً لها إعون المعبود (٢٠٢/١)
 السبار كفوري.

وعقب العلامة البغوي على هذا الحديث، فقال رحمه الله [شرح السنة (٢٦/٢) للبغوي]:
اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالمًا عصى، ومن استحله كفر، لأنه
محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم، وتغتسل، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِذَا

تَطَهُرُنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَبْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

ونتعرف الآن على المباحات للمرأة الحائض، والمحرمات، ومن الله العون والسداد.

### (٣) الأمور المحرمة على الحائض

في أثناء فترة الحيض يطلب من المرأة المسلمة الامتناع من القيام بالأمور التالية: توك الصلاة والصوم، وقضاء الصوم، وتوك قضاء الصلاة:

يحدثنا أبو سعيد الخدري- ﴿ أَن رسول الله بَطْحُ خرج فِي أَضْحَى أَوْ فَطْرُ إِلَى الْمُصَلَّى،

# كفارة الوطء في الحيض

الوطء أثناء الحيض يسبب تعفن الرحم، فضلاً عن أنه قد يسبب العقم، فهو من أشد الأمراض إيلامًا للمرأة، حيث تقاسي منه آلامًا في الحوض لا تطاق، وارتفاعًا في درجة الحرارة، والمضاعفات الأخرى الخطرة التي تكون نتيجة ذلك التعفن.

هذا بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للأضرار التي تصيب الرجل، فمن أهمها:

التهابات حادة تصيب الإحليل وغدة كوبر، والبروستاتا، والحويصلة المنوية، والخصيتين، والبربخ.

= فمر على النساء، فقال: ﴿ يَا مَعْشُرِ النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ﴾ فقلن: وبم يا رسول الله ؟ قال ﷺ: ﴿ تكثرن اللعن، وتكفرن العشير [أي تجحدن حق الزوج]، ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ﴾ . قلن: وما نقصان ديننا، وعقلنا يا رسول الله ؟ قال ﷺ: ﴿ أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ﴾ قلن: بلى.

### عدم دخول الحائض للمسجد:

مَرُّ حديث النبي ﷺ: «حيضتك ليست بيدك» [حديثٌ صحيح: سبق تخريجه] وذلك لما طلب من أم المؤمنين عائشة إدخال يدها إلى المسجد لتناوله سجادةً. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: تتناول الحائض من المسجد الشيء، ولا تدخله[سنن الدارمي (٢٦٤/١)].

وعن نافع قال: كان حواري عبد الله بن عمر يلقين له الخمرة في المسجد، وهن حُيَّض. والمقصود أنه لو كان يباح لهن الدخول لما احتجن إلى الإلقاء من الخارج [مصنف عبد الرزاق (١٢٥٥)، (١٦٣٠)، (١٦٣٠)، في الموطأ مختصرًا وسنن الدارمي (١٦٣٠)]. وممن منع الحائض من المكث في المسجد من سلفنا الصالح: عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وجوّز أحمد بن حنبل المكث [شرح السنة (٢٤٦/٥) للبغري].

### أما بالنسبة للكفارة:

فعن ابن عباس، عن النبي يُتَيَيْرُ فال:

«إن الذي يأتي زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ('). والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض.



<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه أحمد (۲۳۰/ ۲۳۷، ۲۳۷)، وأبو داود (۲۹۱)، والترمذي (۱۳۷)، والنسائي (۱۸۸/۱)، وابن ماجه (٦٤٠)، وابن الجارود (۱۰۸) في المنتقى، والحاكم (۱۷۱/۱)، والدارقطني (۲۸۷/۳)، والبيهقى (۲۱٤/۱) في سننيهما.

# تحريم الوطء في الدبر

سألته على الأنصار عن التحبية (وهي وطء المرأة في قبلها من الحية دبرها)؟

فتلا عليها قوله سبحانه وتعالى:

﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْفَكُمْ أَنَّىٰ شِنْتُم ﴾ [البغرة:٢٢٣]. وجاء عمر ﷺ إلى رسول الله ﷺ، وقال يا رسول الله: هلكت.

قال ﷺ: «وما أهلكك؟». قال حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه رسول الله ﷺ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ الله ﷺ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُم ﴾ [البقرة:٢٢٣]، أقبل، وأدبر «واتق الدبر والحيضة» (١٠).

وهذا الذي أباحه الله ورسوله ﷺ من وطء من الدبر، وليس في الدبر.

وهو القائل ﷺ: ﴿ ملعون من أتى امرأته في دبرها ﴾ .

وقال ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر عالم أنزل على محمد» (١٠).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن: أخرجه أحمد (۲۹۷/۱)، والترمذي (۲۰۲٤)، والنسائي (۹۲) في العشرة، وابن حبان (۲۹)، والطبراني (۱۲۳۱۷) في الكبير، والبيهقي (۱۹۸/۷) في سننه الكبرى.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح: أخرجه أحمد (۲/۸، ۲، ۲۷۱)، وأبو داود (۳۸۹۸)، والترمذي (۱۳۹)، والنسائي (۱۳۹)، وابن ماجه (۹۳۹). وماذا تقول آخر الأبحاث الطبية؟

وتقول آخر الأبحاث الطبية عن علة تحريم إتيان المرأة الحائض:

إن السبب يرجع إلى مادة البروستاجلاندين في المني، وهذه المادة إذا امتصت، ووصلت إلى ... و الدموية فإنحا تسبب نقص المناعة.

# تطهير الثوب من دم الحيض

قال ﷺ: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، (۱). وتحته: أي تحكه.

ثم تقرصه: أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظافر، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.

ثم تنضحه: أي تغسله.

### 会会会会

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۲۲۷)، (۲۰۷۰)، ومسلم (۲۹۱)، ومالك (۲۹۱)، والله (۲۹۱)، والله (۲۹۱)، وأبو داود (۲۹۰)، والترمذي (۱۳۸)، والنسائي (۱۹۰/۱)، وابن ماجه (۲۲۹)، والشافعي (۳۹).

# الإعجاز الطبي في الحيض

يقول الحق سبحانه وتعالى:

حين تقرأ ﴿ هُوَ أَذًى ﴾ فقد أخذت الحكم ممن يؤمن على الأحكام، ولا تناقش المسألة، ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له: لا، الذي خلق قال:

﴿ هُوَ أَذًى ﴾. و﴿ ٱلْمُحِيضُ﴾ يطلق على الدم، ويراد به أيضًا: مكان الحيض، ويراد به أيضًا زمان الحيض.

وقول الحق سبحانه عن ﴿ ٱلْمَحِيضِ ﴾ إنه ﴿ أَذَى ﴾ يهيئ الذهن لأن يتلقى حكمًا في هذا الأذى، وبذلك يستعد الذهن للحظر الذي سيأتي به الحكم، وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد أن سبقت حيثيته.

إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة عملية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب، وأمر الرحال أن يعتزلوا النساء وهن حوائض؛ لأن المحيض أذى لهم، ولكن هل دم الحيض أذى للرحال أم للنساء؟

إنه أذى للرجال والنساء معًا، لأن الآية أطلقت الأذى، ولم تحدد من المقصود به.

والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرجال في مكان حساس هو موضع الإنزال عنده، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض خطيرة.

والحيض هو دم يحتوي على أنسجة غير حية، وتصبح منطقة المهبل والرحم في حالة تحيج، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدًا لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة، أم للرجل إن جامع زوجته في زمن الحيض، والحيض يصيب المرأة بأذى في قوتما وحسدها؛ بدليل أن الله سبحانه رخص لها ألا تصوم وألا تصلى في هذه الحالة.

إذن... فالمسألة منهكة ومتعبة لها، فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هي عليه.

إذن... فقوله تعالى: ﴿ هُوَ أَذًى ﴾ تعميم بأن الأذى يصيب الرجل والمرأة وبعد ذلك يبين الحق سبحانه أن كلمة: ﴿ أَذًى ﴾ حيثية تتطلب حكمًا يأتي، إما بالإباحة وإما بالحظر وما دام ﴿ هُوَ أَذًى ﴾ فلابد أن يكون حظرًا.

يقول الحق رَافِقَ: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمُحِيضِّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ﴾ .

والذي يقول: إن المحيض هو مكان الحيض يبين قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية، لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح، فقوله الحق ﴿ وَلاَ تَقَدَّرَبُوهُنَّ ﴾ أي: لا تأتوهن في المكان الذي يأتي منه الأذى وهو دم الحيض ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ و ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ و ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرُنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ و ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ : من الطهور.

# نظر الحائض إلى المصحف الشريف

قراءة القرآن للحائض بأي صورة حرام، وذلك لقداسة القرآن الكريم، فلا يصح أن يقبل الإنسان على قراءته إلا وهو متطهر.

بل إن الوضوء واجب أيضًا إلى جانب الطهارة.

وكما أعفى الله سبحانه الحائض من الصوم والصلاة فلا تصلي ولا تصوم امتثالاً لأمر الله عليها ألا تقرأ القرآن أيضًا امتثالاً لأمر الله عليها ألا تقرأ القرآن أيضًا امتثالاً لأمر الله عليها

وفي ذلك الامتثال أجر عند الله.

وكما أن قراءة القرآن في الطهر عبادة.

فكذلك عدم قراءته للحائض اعترافًا منا وتقديرًا لقداسته عبادة أيضًا.

ولكن يمكن للحائض تمرير القرآن على ذهنها، إيناسًا لها، واطمئنانًا لقلبها. وفي هذا القدر كفاية.



# فقه وحكمة الاعتزال في الحيض

جاء الإسلام وفي الجو الاجتماعي تياران:

تيار يرى أن الحائض هي امرأة تعاني من قذارة، لذلك لا يمكن للزوج أن يأكل معها أو يسكن معها أو يعاشرها أو يعيش معها في بيت واحد، وكذلك أبناؤه.

وتيار آخر يرى المرأة في فترة الحيض امرأة عادية لا فرق بينها وبين كونما غير حائض، أي تباشر حياتما الزوجية مع زوجها دون تحوط أو تحفظ.

كان الحال- إذن- متأرجحًا بين الإفراط والتفريط، فجاء الإسلام ليضع حدًا لهذه المسألة فيقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلا تَقْسَرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرِنَ فَإِذَا تَطَهَّرِينَ وَعِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَعِبُ ٱلمُتَطَهِرِينَ ﴾ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَعِبُ ٱلمُتَطَهِرِينَ ﴾ والبقرة: ٢٢٢].

حين تقرأ ﴿ هُوَ أَذًى ﴾ فقد أخذت الحكم ممن يؤمن على الأحكام، ولا تناقش المسألة، ومهما قال الطب من تفسيرات وتعليلات وأسباب نقل له: لا، الذي خلق قال: ﴿ هُوَ أَذًى ﴾ ﴿ ٱلْمَحِيضِ ﴾ يطلق على الدم، ويراد به أيضًا زمان الحيض.

وقول الحق عن ﴿ ٱلْمَحِيضِ ﴾ إنه ﴿ أَذًى ﴾ يهيئ الذهن لأن يتلقى حكمًا في هذا الأذى، وبذلك يستعد الذهن للخطر الذي سيأتي به الحكم، وقد جاء الحكم بالحظر والمنع بعد أن سبقت حيثية. إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق أراد أن تكون عملية الحيض في المرأة عملية كيماوية ضرورية لحياتها وحياة الإنجاب. وأمر الرجال أن يعتزلوا النساء وهن حوائض، لأن المحيض أذى لهم، لكن هل دم الحيض أذى للرجال أو للنساء؟

إنه أذى للرجال والنساء معًا، لأن الآية أطلقت الأذى، ولم تحدد من المقصود به، والذي يدل على ذلك أن الحيض يعطي قذارة للرجال في مكان حساس هو موضع الإنزال عنده، فإذا وصلت إليه الميكروبات تصيبه بأمراض عطيرة.

والذي يحدث أن الحق قد خلق رحم المرأة وفي مبيضها عدد محدد معروف له وحده سبحانه وتعالى من البويضات، وعندما يفرز أحد المبيضين البويضة فقد لا يتم تلقيح، فإن بطانة الرحم المكون من أنسجة دموية تقل فيها نسبة الهرمونات الي كانت تثبت بطانة الرحم، وعندما تقل نسبة الهرمونات يحدث الحيض.

والحيض هو دم يحتوي على أنسجة غير حية، وتصبح منطقة المهبل والرحم في حالة تميج، لأن منطقة المهبل والرحم حساسة جدًا لنمو الميكروبات المسببة للالتهابات سواء للمرأة، أو للرجل إن جامع زوجته في فترة الحيض، والحيض يصيب المرأة بأذى في قوتما وحسدها، بدليل أن الله رخص لها ألا تصوم وألا تصلى في هذه الحالة.

إذن فالمسألة منهكة ومتعبة لها، فلا يجوز أن يرهقها الرجل بأكثر مما هي عليه.

إذن فقوله تعالى: ﴿ هُوَ أَذُى ﴾ تعميم بأن الأذي يصيب الرحل والمرأة.

وبعد ذلك يبين الحق أن كلمة ﴿ أَذًى ﴾ حيثية تتطلب حكمًا يرد، إما بالإباحة وإما بالحظر، وما دام هو أذى فلابد أن يكون حظرًا.

يقول الله: ﴿ فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ﴾.

والذي يقول: إن المحيض هو مكان الحيض يبني قوله بأن المحرم هو المباشرة الجنسية، لكن ما فوق السرة وما فوق الملابس فهو مباح، فقوله الحق: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ ﴾ أي: لا تأتوهن في المكان الذي يأتي منه الأذى وهو دم الحيض.

﴿ حَتَّىٰ يَظَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُرْنَ فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ و﴿ يَظَهُرْنَ ﴾ من الطهور مصدر طهر يطهر، وعندما نتأمل قوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ نحد أنه لم يقل (فإذا طهرن) فما الفرق بين (طهر) و (تطهر)؟

إنَّ ﴿ يَطْهُرُنَ ﴾ معناها امتنع عنهن الحيض، و ﴿ تَطَهُرُن ﴾ يعني اغتسلن من الحيض، ولذلك نشأ خلاف بين العلماء، هل بمجرد انتهاء مدة الحيض وانقطاع الدم يمكن أن يباشر الرجل زوجته، أم لابد من الانتظار حتى تتطهر المرأة بالاغتسال؟.

وخروجًا من الخلاف نقول: إن قوله الحق: ﴿ تَطَهِّرُن ﴾ يعني اغتسلن فلا مباشرة قبل الاغتسال.

ومن عجائب ألفاظ القرآن أن الكلمات تؤثر في استنباط الحكم، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرِّءَانُّ كَرِيمٌ ﷺ فِي كِتَنْبٍ مُّكَنُونٍ ﴿ إِنَّهُ لَقُرِّءَانُّ كَرِيمٌ ﷺ وَلَى كِتَنْبٍ مُّكُنُونٍ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا لَمُطَهَّرُونَ ﴾ [الوانعة:٧٧-٧٩].

ما المقصود إذن؟ هل المقصود أن القرآن لا يمسكه إلا الملائكة الذين طهرهم الله من الخبث، أو أن للبشر أيضًا حق الإمساك بالمصحف لأنهم يتطهرون؟

بعض العلماء قال: إن المسألة لابد أن ندخلها في عموم الطهارة، فيكون معنى ﴿ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ أي الذين طهرهم أي من شرع لهم التطهير، ولذلك فالمسلم حين يغتسل أو يتوضأ يكون قد حدث له أمران: التطهر والطهر.

فالتطهر بالفعل هو الوضوء أو الاغتسال، والطهر بتشريع الله، فكما أن الله طهر الملائكة أصلاً فقد طهرنا معشر الإنس تشريعًا، وبذلك نفهم الآية على إطلاقها ونرفع الخلاف.

وقول الحق في الآية التي نحن بصدد حواطرنا عنها: ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ۗ ﴾ أي حتى يأذن الله لهن بالطهر، ثم يغتسلن استجابة لتشريع الله لهن بالتطهر.

﴿ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ آللَهُ ﴾ يعني في الأماكن الحلال.

﴿ إِن ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ وأراد الحق تبارك وتعالى أن يدخل عُليك أنسًا، فكما أنه طلب منك أن تتطهر ماديًا فهو سبحانه قبل أيضًا منك أن تتطهر معنويًا.

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بحكم جديد، هذا الحكم ينهي إشكالاً أثاره اليهود، وقد كان اليهود يثيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في قُبلها- بضم القاف- جاء الولد أحول.

و (القُبل) هو مكان الإتيان، وليس معناه الإتيان في الدبر - والعياذ بالله-كما كان يفعل قوم لوط.

و لما كان هذا الإشكال الذي أثاره اليهود لا أساس له من الصحة فقد أراد الحق أن يرد على هذه المسألة فقال:

 إن الحق سبحانه وتعالى يفسح المحال للتمتع للرجل والمرأة على أي وجه من الأوجه شريطة أن يتم الإتيان في محل الإنبات.

وقد جاء الحق بكلمة ﴿ حَرْث ﴾ هنا ليوضح أن الحرث يكون في مكان الإنبات ﴿ فَأَتُواْ حَرْفَكُمْ ﴾ وما هو الحرث؟

الحرث مكان استنبات النبات، وقد قال تعالى: ﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُّ ﴾.

فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: ﴿ فَأْتُواْ حَرِّفَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُم ﴾ معناها إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ، لأن قوله: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرِّثُ لَكُمْ ﴾ يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرحل هو الولد، فأهما في المكان الذي ينحب الولد على أي جهة شئت.

ويتابع الحق: ﴿ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ أي إياك أن تأخذ المسألة على ألها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة، لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع.

ومن هنا يربط الحق سبحانه وتعالى بين كدح الآباء وشقائهم في تربية أولادهم بلذة الشهوة الجنسية حتى يضمن بقاء النوع الإنساني.

ومع هذا يحذرنا الحق أن نعتبر هذه اللذة الجنسية هي الأصل في إتيان النساء فقال:

﴿ وَقَدِّمُواً لِأَنفُسِكُمْ ﴾ يعني انظروا حيدًا إلى هذه المسألة على ألا تكون

هي الغاية، بل هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى الغاية، ﴿ وَقَلْبِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ أي ادخروا لأنفسكم شيئًا ينفعكم في الأيام المقبلة.

إذن فالأصل في العملية الجنسية الإنجاب. ﴿ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ أي لا تأخذوا المتاع اللحظي العاجل على أنه هو الغاية بل خذوه لما هو آت.

وكيف نقدم لأنفسنا؟ أو ماذا نفعل؟ حتى لا نشقى بمن يأتي، وعليك أن تتبين هذه العملية فقدم لنفسك شيئًا يريحك، وافعل ما علمنا رسول الله ﷺ ...

ساعة تأتي لهذه النعمة وتقترب من زوجتك لابد أن تسمى الله وتقول:

(اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني)، وعندما يأتي المسلم أهله وينشأ وليده فلن يكون للشيطان عليه دخل.

> وقال بعض العلماء: لا يمكن أن يؤثر فيه سحر، لماذا كل ذلك؟. لأنك ساعة استنبته أي زرعته، ذكرت المنبت وهو الله ﷺ.

وما دمت ذكرت المنبت الخالق فقد جعلت لابنك حصانة أبدية. وعلى عكس ذلك ينشأ الطفل الذي ينسى والده الله عندما يباشر أهله فيقع أولاده فريسة للشياطين.

﴿ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ أَي قدموا لها ما يريحكم وما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة، لأنك عندما تقبل على المسألة بنية إنجاب الولد، وتذكر الله وتستعيذ من الشيطان فينعم عليك الخالق بالولد الصالح، هذا الولد يدعو لك، ويعلم أولاده أن يدعو لك، وتظل المسألة مسلسلة فلا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة، وهنا تكون قدمت لنفسك أفضل ما يكون التقديم.

وهب أنك رزقت المولود ثم مات ففجعت به واسترجعت واحتسبته عند ربك، أنك تكون قد قدمته، ليغلق عليك بابًا من أبواب النيران. إذن فكل أمر لابد أن نذكر فيه ﴿ وَقَلِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ۗ ﴾.



# حكم الوضوء ومس المرأة

اختلف العلماء في نقض الوضوء لمصافحة الرحل للمرأة الأجنبية، وذلك بسبب اختلافهم في فهم قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَك حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَعْلَمُ وَا عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَالِطِ أَوْ لَكَنتُم مُّرَضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَالِطِ أَوْ لَا عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْغَالِطِ أَوْ لَا عَلَيْكُم مُّنَا اللهُ عَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱسْحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَفُولًا ﴾ [النساء: ٤٢].

في آية الوضوء والتيمم فقال فقهاء الحنفية: أن المقصود في الآية هو الجماع، وأما اللمس وهو لمس الرجل للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، لأنه لا يدخل في المعنى المراد من الملامسة. وقالوا: إن الرجل لو لمس بيده امرأته، أو حتى قبلها لم ينتقض وضوؤه واستدلوا بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله بي قبل قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة فلم يتوضأ.

وقال فقهاء المالكية: إذا لمس بلذة انتقض الوضوء، وإن لمس بلا شهوة لم ينتقض الوضوء، وبمذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله.

والله تعالى أعلم.



# عورة المرأة في الصلاة

إذا انكشف ذراع المرأة أثناء الصلاة فبحركة سريعة تغطي نفسها.

على أن تحتاط بعد ذلك قبل الصلاة، بأن ترتدي من الملابس ما يسترها تحت الطرحة، فلا تتعرض لمثل هذه الظروف.

ونحن نرى بعض النساء الفضليات وقد صممن زيًا خاصًا للصلاة، بحيث يجعل المرأة تصلى في هدوء، وهي مطمئنة لستر كل ما طلب ستره.

فلا ينشغل بالها بلف الطرحة حولها، لتستر ما قد يبدو منها، وبذلك لا تشغل بالها أثناء الصلاة إلا بوقوفها بين يدي ربها رجمًا تشغل فتؤدي بذلك صلاة خاشعة مطمئنة.

ويشترط في الملابس التي تؤدي فيها المرأة الصلاة ألا تكون واصفة ولا كاشفة بمعنى ألا تكون ضيقة تحدد شكل جسمها، ولا شفافة بحيث يظهر ما تحتها وأن تكون ساترة لبدنها كله.



# حكم الأذان للنساء

من شرط المؤذن أن يكون رجالاً، لأنه منصب من مناصب الرجل كالإمامة والقضاء.

قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سنًا ولا يؤمَّنُ الرجلُ الرجلُ في سلطانه ولا يعقد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، (۱).

وأذان المرأة غير جائز لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت معصية وإن خفضته فقد تركت سنة الجهر.

وأذان النساء لم يكن في السلف. ولو أذنت أجزأ أذاها وارتكبت معصية وإن أذنت للنساء جاز، لكنه غير مستحب.

### 会会会会会

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه أحمد (۱۱۸/٤) ۱۲۱، ۱۲۱)، وعبد الرزاق (۳۸۰۸) في مصنفه، والحمیدي (۲۵۷)، ومسلم (۲۷۳)، والترمذي (۲۳۵)، وأبو داود (۵۷۸)، والنسائي (۲/۲۷)، وابن ماجه (۹۸۰).

# فقه المرأة المسلمة في الحجاب

سألتني صحفية إنجليزية: لماذا يمنع الدين الإسلامي المرأة من أن ترتدي ما تشاء؟ لماذا يقيد حريتها في أن تختار ثيابها وترتدي ما تحب؟ أليست هذه حرية شخصية للمرأة؟

قلت: قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لابد أن نتفق على نقطة هامة.. هي أن الإنسان الذي يعيش في مجتمع ما يسمى بالحرية المطلقة. لابد أن تكون حريته حرية نسبية، لا تعتدي على حريات الآخرين، وبعيدًا عن مخالفة الدين وتعاليمه.

هل تستطيعين أنت أن تفعلي ما تريدين؟ إذا أردت أن تمشي في الطريق العام بدون ملابس على الإطلاق.. فهل يمكنك ذلك بدعوى أنك حرة تفعلين ما تشائين؟!.

إذا أردت أن تستمعي إلى موسيقى عالية بعد منتصف الليل... فهل تستطيعين أن تستمعي إلى الراديو في أعلى صوت؟ أو إذا أردت أن تصلحي شيئًا في منزلك والناس نيام.. فهل تستطيعين إحضار النحار أو النقاش ليفعل ما يشاء؟.

هل تستطيعين إذا دخلت أحد المحال أو والبنوك ووجدت صفًا طويلاً من الناس يقف.. هل تتجاهلين الصف وتكونين أول الواقفين؟.

هل تستطيعين أن تتركي سيارتك وسط الطريق أو في مكان ممنوع فيه الانتظار لأنك حرة، ومن حريتك أن تضعي سيارتك في المكان الذي تريدينه؟ بل هل تستطيعين أن تتحاوزي بسيارتك السرعة المسموح بها، وهل تستطيعين أن ترتكبي فعلاً فاضحًا أمام الناس.. لأن ذلك من حريتك؟

وأستطيع أن أمضي إلى ألوف الأمثلة.. لأنه لا يوجد شيء اسمه الحرية المطلقة في أي مجتمع من المجتمعات، ولكنها حرية نسبية.. تعطيك من التصرف الذي تريدينه ما ليس فيه اعتداء على حرية الآخرين.

فإذا حدث اعتداء على هذه الحرية، فإن المحتمع يتدخل ليوقفك عند حدَّك قائلاً: هذا ليس من حريتك لأنك اعتديت على حرية الآخرين.

الطريق الوحيد لكي تتمتعي بالحرية المطلقة.. هو أن تذهبي إلى مكان لا يعيش فيه أحد.. مكان تعيشين فيه وحدك.. دون أن يكون فيه آخرون.. حينئذ تستطيعين أن تتمتعي بحريتك كما تشائين.

فما دام لا يوجد أحد حولك، ولا أحد من الناس يراك.. فإنك تستطيعين أن تفعلي ما تشائين.

هذا بعيد عن منطق الدين وبعيد عن منهج السماء، فإذا كان هذا هو منطق الحياة في الكون..

فكيف تريدين من منهج الله أن يخلق مجتمعًا من الفوضى الذي يضيع فيه كل شيء؟

الله- سبحانه وتعالى- يقول في القرآن الكريم:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِنَّ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَحَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ولاحزاب: ٥٩].

<sup>(</sup>۱) يدنين عليهن: يرخين ويسدلن عليهن.

<sup>(</sup>٢) جلابيبهن: ما يستترن به حنى لا يظهر إلا أقدامهن.

ويقول-جل حلاله- في كتابه العزيز:

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبَدِينَ } إِلنَّهُ وَلاَ يُبَدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ (''عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور:٣١].

هذا هو حكم الله- سبحانه وتعالى- بالنسبة للمرأة، وهو إخفاء الزينة التي تلفت الأنظار.

وبداية أحب أن أقول: إن من اختار الدين.. فعليه أن يقبل أحكام هذا الدين، حتى ولو كانت هذه الأحكام تقيد حريته في افعل ولا تفعل.

لأن تقييد الحرية هنا.. هو لخير الإنسان وليس شرًا له.

إن هذه الأحكام جاءت من الله- سبحانه وتعالى- وهو أعلم بنا من أنفسنا.

فإذا كانت تقيد حركتنا، فهي تعطينا الخير، وتُذهب عنا السوء، فلا يوجد دين بلا منهج. إلا أن يحاول الإنسان أن يرضي غريزة التدين فيه، وفي الوقت نفسه يفعل ما يشاء. فيعبد الأصنام أو الشمس أو غير ذلك مما لا يقيده بمنهج في الحياة، فيخلص نفسه من تعاليم الله ليفعل ما يشاء، وفي هذه الحالة يكون قد كفر والعياذ بالله.. لأنه لا يريد منهجًا سماويًا يقيد حريته.

والمرأة التي تتضرر من الحجاب بزعم أنه يقيد من حريتها بستر ما أمر الله من مفاتنها.

عليها ألا تعترض على منح هذه الحرية لغيرها.. فإن أباحت لنفسها أن

<sup>(</sup>١) الحمر: جمع خمار وهو غطاء الرأس, والجيوب: جمع حيب وهو فتحة الثوب في أعلى الصدر.

تتزين وتكشف عن مفاتنها لتجذب إنسانًا وتفتنه.

فعليها ألا تعترض إذا سرِق زوجها منها بفعل فاتنة، فما دامت قد أباحت لنفسها ذلك فلا تلومنَّ إلا نفسها.

إن الهدف هو صيانة الجحتمع كله من الفتنة، وإبقاء للاستقرار والأمن بالنسبة للمرأة.. حتى لا يخرج زوجها من بيته وهي لا تعلم هل ستفتنه امرأة أخرى فيتزوجها أم أنه سيعود إلى بيته؟.

إن الله- سبحانه وتعالى- قد وضع من القواعد والضوابط ما يمنع الفتنة للمرأة والرجل حفاظًا على استقرار الأسرة وأمنها وأمالها، وحرَّم أي شي يمكن أن تكون فيه فتنة من امرأة لرجل غريب عنها، ولذلك حرم إبداء الزينة إلا لمحارم المرأة.. فقال- تبارك وتعالى -:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ مَابَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَّ أَوْ لِي الْإِرْبَةِ بَنِي أَوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَو الطِفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ "عَلَىٰ عَوْزَتِ ٱلنِّسَآءُ ﴾ [النور:٢١].

وهؤلاء الذين ذكرهم الله- تبارك وتعالى- في هذه الآية الكريمة هم من محارم المرأة التي لا تحرص على إبداء زينتها أمامهم، وحتى إذا فعلت..

فإن هذه الزينة لا تثير في نفوسهم أية شهوة.. إما لألهم لم يبلغوا السن التي

<sup>(</sup>١) البعول: جمع بعُل. وهو الزوج.

<sup>(</sup>٢) التابعون: الحدّم.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يبلغوا الحلم.

يحسون فيها بالشهوة، وإما ألهم تعدُّوا هذه المرحلة تمامًا.

بل إن الله - سبحانه وتعالى - حرم على النساء أن يضربن بأرجلهن كنوع من التحايل لإظهار الزينة التي أخفتها الثياب، وذلك بتعمد اهتزاز الجسم لتظهر مفاتنها..

وقال الحق- جل جلاله -:

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ اللهُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيَّهُ اللهِ وَلَا يَنْتُهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

كل هذا قد يفهمه البعض على أنه تقييد لحرية المرأة، ولكنه في الحقيقة حماية لها.

لو أن الله- سبحانه وتعالى- لم يفرض الحجاب، لكان على المرأة أن تطالب به.. لأنه أكبر تأمين لها ولحياتها..

ذلك أن نضارة المرأة موقوتة، وفترة جمالها- لو حسبناها- فلن تزيد على خمسة عشر عامًا، ثم بعد ذلك تبدأ في الذبول.

هَبُ أَن امرأة بدأت في الذبول وزوجها ما زال محتفظًا بنضارته.. قادرًا على الزواج.. وخرج إلى الشارع ووجد فتاة في مقتبل العمر وفي أتم نضارتها وقد كشفت عن زينتها. ماذا سيحدث؟!.

إما أن يُفتن بهذه الفتاة ويترك زوجته ويتزوجها، وإما أنه عندما يعود إلى المنزل يلحظ الفرق الكبير بين امرأته وهذه الفتاة، فيزهد في زوجته، ويبدأ في الانصراف عنها..

لكن لو حجبت النساء مفاتنهن عن الرجال.. لصارت كل منهن آمنة من

فقدان زوجها، ومن تغيَّر نفسه من ناحية زوجته، ولظلت محتفظة بحبه لها وإقباله عليها.. لماذا؟

لأن الجمال نمو، والنمو في المخلوقات والنبات والحيوان والإنسان لا يدركه المتبع له.. ولذلك تجد الرجل وله ولد ينظر إليه كل يوم، فلا يمكن أن يلحظ أنه يكبر، ولكن لو غاب عنه شهرًا.. يتجمع نمو الشهر كله وهو بعيد عنه، وعندما يعود يحس بأنه قد كبر.

والفلاح مثلاً إذا جلس بجوار الزرع.. لا يلحظ نموه ولا يراه.. فإذا غاب عنه فترة لاحظ هذا النمو.

الرجل مع زوجته كذلك.. فهو عندما يتزوجها وهي عروس تكون في أبمى زينتها ونضارتها، لكن لأنه يراها كل يوم، فإنه لا يلحظ فيها أي تغيير، وتكبر وتذهب نضارتها وجمالها من أمامه شيئًا فشيئًا، دون أن يلاحظ هذا الذبول، بل تظل في عينيه هي نفس العروس الجميلة التي زُفّت إليه.

ولكن إذا رأى امرأة غيرها.. أصغر منها ولا تزال في قمة نضارتها.. بدأت المقارنة وأحس بالتغيير، وأثر ذلك في نفسه.

ولذلك ونحن نرى أمهاتنا بعد أن كبرن وملأت وجوههن التجاعيد.. لا نشعر بمذا.. بل نجد في أمهاتنا نضارة لا نشبع من النظر إليها.

فالله- سبحانه وتعالى- قد حجب المرأة من أن تستلفت الأنظار إليها بالكشف عن زينتها، وهو قد حجب غيرها ممن هُنَّ أصغر وأجمل وأكثر نضارة من أن يستلفنن أنظار زوجها فيعرض عنها.

والعجيب أن المرأة لا تلتفت إلى هذه الحكمة، وهي أن الحجاب حماية لها،

ولزوجها ولبيتها، بل تأخذ المسألة على أساس من الحرية الجوفاء.. ناسية أن هذا التقييد إنما شُرِّعَ لحمايتها.

والعقاب في الشرع في كل الحالات. لا يبدأ إلا عند النزوع إلى عمل شيء.. فأنت ترى وردة جميلة.. انظر إليها كما شئت فليس في ذلك إثم ولا حساب، وتمتع برائحتها كما شئت.. فليس هناك إثم ولا حساب، إلا أن تمد يدك لتقطعها.. حينئذ تكون قد اعتديت.

وأن ترى فرسًا جميلة. انظر إليها كما شئت. وتمتع بالنظر إليها كما تريد. فلا إثم عليك. إلا أن تحاول أن تركبها دون إذن صاحبها، وهكذا كل ما في الدنيا من جمال... والله - سبحانه وتعالى - يقول:

﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِغَالُ () وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨] زينة لمن؟ ألصاحبها فقط؟ الآية حاءت بالزينة على إطلاقها، ولهذا فهي زينة لصاحبها، ولمن أراد أن ينظر إليها ويتمتع بجمالها.

كل ما في الكون من جمال.. انظر إليه كما تشاء.. فليس هذا محرمًا.. إلا المرأة.

فالنظرة إليها محرمة.. من المرأة للرجل.. ومن الرجل للمرأة.. والنظر إليها والتأمل في جمالها من غير زوجها، إثم، وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة. نظر المرأة للرجل وتأملها في ملامح رجولته إثم.

ولذلك يقول الله-سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز:

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَا لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُّ

<sup>(</sup>١) البغال: جمع بغل،

إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

وقوله جل جلاله:

﴿ وَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَئرِهِنَّ وَيَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... ﴾ [النور: ٣١] لماذا حُرِّمَتْ النظرة بين الرجل والمرأة؟

ولم تُحَرَّم بالنسبة لباقي مخلوقات الكون؟!.

لأن النظرة هي بداية النزوع بالنسبة للرجل والمرأة، وما دامت النظرة قد بدأت فأنت لا تستطيع أن تتحكم في نفسك بالنسبة لما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

النظرة قد أو حدت تغييرًا يقودك إلى المعصية، ولذلك نجد مثلاً عندما حرم الله—سبحانه وتعالى— على آدم وحواء أن يأكلا من الشجرة المحرمة في الجنة. لم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة. بل قال— حل حلاله: ﴿ وَلا تَـقَرَبَا هَـٰذِهِ الشَّحِرَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

لماذا لم يقل الله-سبحانه وتعالى- لا تأكلا من هذه الشجرة؟

لأنه أراد أن يحميهما من إغراء المعصية، فلو أنه قال لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة.. ربما جلسا إلى جوارها، فأغراهما لون ثمارها أو شكل هذه الثمار، أو الرائحة المنبعثة منها، ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَلَا تُتَقَرّبُنا هَندِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة:٣٥] ليقيهما الإغراء الذي يمكن أن يوقعهما في المعصية، وكما يقول رسول الله يَنظِينُ :

« إن لله محارم فلا تقربوها، فمن حام حول الْحمَى أوشك أن يقع فيه ، (١٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۱/۲۲۱)، مسلم (۱۹۹۹)، أبو داود (۳۳۲۹)، الترمذي (۱۲۰۵)، النسائي (٤٤٥٣)، ابن ماجه (۳۹۸٤)، أحمد (۲۷۰/٤).

وقال الرسول- عليه الصلاة والسلام:

«إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها  $^{(1)}$ .

إذن: فتحريم النظر بين الرجل والمرأة حماية لكليهما، وقالت أم سلمة:

كنت عند رسول الله على وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وكان أعمى.. ذلك بعد أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله على: «احتجبا منه»، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَفَعَمِياوِ انْ أَنتِما.. أَلْسَتُمَا تَبْصُرَانُهُ ﴾ (١).

والله جل جلاله يقول:

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعَا فَسَتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِحُمْ أَطْهَرُ لِعُمْ أَطْهَرُ لِعُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:٥٣].

على أننا لابد أن نلتفت إلى حقيقة هامة.. هي أن الله-سبحانه وتعالى-يريد أن تعتدل الموازين في كونه.

ويريد العقل الذي ميَّز الله به الإنسان أن يعطي حرية الاختيار دون أية مؤثرات، حتى تستقيم الأمور في الكون، وإظهار المرأة لمفاتنها يجعل الميزان يختل. لماذا؟

لأن المرأة إذا تعمدت إغراء رجل غريب بزينتها والكشف عن حسدها.. تتدخل في عمل العقل.

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: أخرجه الحاكم (١١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٩٦/٦)، أبو داود (٢١١٢)، الترمذي (٢٧٧٨).

لأنه في هذه الحالة، قد يتخذ قرارًا ويعلم أنه باطل لينال من هذه المرأة أو يرضيها، وكلنا يعلم تأثير النساء في الصفقات التي تحدث في العالم كله، وكيف أنهن يتخذن كوسيلة للإغراء ليقضي الإنسان بغير الحق، ويختل ميزان الحكم.

كل هذا موجود في شركات عالمية كبيرة تستخدم إغراء المرأة لتتم أعمالاً وصفقات مشبوهة.. ما كانت لتتم لو أن الميزان كان معتدلاً، والعقل هو الحكم الوحيد في هذه المسائل من أمور الدنيا.

والغريب أنك تجد بعض الرجال أشد تحمسًا ودفعًا للمرأة لإبداء زينتها وعدم التحجب وإلى الاختلاط بالرجل..

ونحن نقول لهؤلاء الرجال: إن الله قد وضع لكم القانون الذي يحمي زوجاتكم وبناتكم.

فإذا كنتم تدفعون بعض النساء للتبرج. فأنتم قد وضعتم- باستباحتكم النظر إلى زوجات وبنات غيركم- المبدأ لنظر المجتمع كله إلى زوجاتكم وبناتكم.

إن الله قد حماكم من هذا، ولكنكم استبحتموه فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا انحرفت الزوجة أو الابنة.

بل من الغريب.. أن بعض الأمهات يمنعن بناتهن من الحجاب ويقاومن هذا بدعوى أنه يقلل فرص الفتيات من الزواج.

نقول لهن: متى كان الزواج ابتذالا؟.

ومنى كان الزوج يبحث عن فتاة متبرجة ليأتمنها على عِرْضه وسُمْعته وكرامته؟

إن الإنسان يبحث عن الفتاة المتدينة. التي تصونه وتحفظه إذا غاب في عرضه وماله وأولاده. ولا يبحث عن فتاة متبرجة تعرض مفاتنها على الناس.

ونقول لكل أم تتحذ هذا السبيل: إن القصاص في هذه المسألة يتم في الدنيا،

فالزوجة التي تبرز مفاتنها للناس، أو تمنع ابنتها من التحجب ستجد القصاص إما في زوجها أو في ابنها. وستجده في فتاة صغيرة تخطف الزوج منها، أو في فتاة تخطف ابنها في أولى سنوات عمره، فتفسد عليه حياته وتضيع مستقبله.

وهكذا لا يعتقد أحد أنه وهو يحارب شرع الله، ويحارب دين الله، سيكون المنتصر أبدًا، بل يبعث الله من يفسد عليه حياته ويملؤها بالشقاء.

على أننا قبل أن ننتهي من الحديث عن الحجاب. فلابد من كلمة حول الحجاب والنقاب، وما دامت المسألة تدور كلها على ألا تكون المرأة فتنة للرجال، ولا دعوة لهم إلى المفسدة. فإننا- ومع الخط العام- نقول: إن كان وجه المرأة جميلاً. جمالاً فتانًا. يمكن أن يأتي بأتثير على كل من يراها، ففي هذه الحالة يجب أن تستر وجهها.

أما المرأة العادية، فلا ضرورة لأن تستر وجهها وكفيها، ولذلك أقول عن النقاب.. إن النقاب لا مفروض ولا مرفوض.

ولقد تحدثنا في هذا الفصل عن الحجاب بالنسبة للمرأة، وكيف أنه لصالحها ولأمنها، وليحفظ لها بيتها وزوجها، وأنه من مصلحة المرأة - قبل غيرها - أن يكون الحجاب عامًا.. وألا يختلط الرجال والنساء، وأن المرأة التي تسمح لنفسها.. بأن تفتن أزواج غيرها بدعوى الحرية أو غير ذلك.. لابد أن تسمح لغيرها بأن تخطف منها زوجها..

ورسول الله ﷺ يقول:

« تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تُرِبت يداك، (١٠).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاري ((۹/۷)، مسلم (۲۰۲۱)، أبو داود (۲۰۲۷)، ابن ماجه (۱۸۵۸)، أحمد (۲۸/۲).

# شروط وأحكام الحجاب

إن أحكام الحجاب لم تثمر ثمرتها، ولا أعطت نتيجتها الطيبة في المجتمع الإسلامي في الماضي، إلا لأن الناس في ذلك المجتمع قد آمنوا بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد على نبيا ورسولاً، وكفروا بكل أرباب الأرض حتى أشربوا في قلوبهم روح الإسلام ومقاصده وغاياته وأهدافه السامية، وأصبحت تصوراتهم ومعاييرهم ومقاييسهم إسلامية محضة.

فما يريده الله ورسوله، وما يؤثرانه ويُفضّلانه، وما يُقرّانه للناس في دنياهم إنما هو الحق المبين الذي لا ريب فيه يتمسكون بكل قوة ويتمثلونه في حياهم مهما كانت تصورات غيرهم مختلفة، ومهما كان ظلم عاداتهم وتقاليدهم وطغيان العرف الذائع بين ظهرانيهم.

فالمسلم يتلقى أمر ربه الله ورسوله الله ويتحرك به تَوًا، ويمضي في سبيله حادًا حاسمًا لا يهمه ما عليه هذه الكتل البشرية التائهة الضالة الذاهلة عن حقيقتها وعن مصيرها الأسود.

هذا هو الإيمان الأصيل الذي خالط بشاشة قلوب الرعيل الأول من المؤمنين وهو الذي دفع نساء الأنصار أن يقمن فور سماع قول الحق سبحانه وتعالى:

 يقمن إلى مروطهن فيشققنها ويعتجرن بها حتى حئن في صلاة الغداة وكأن على رؤوسهن الغربان، ولذلك أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلم تتعلل أيِّ منهن بالحوف من ذهاب الأناقة أو قسوة الحَرِّ صيفًا، وكُنَّ يعشن في بلاد حافة شديدة القيظ صيفًا، ولم تقع منهن كلمات عصرية، وكذلك كانت أمهاتنا وكان الناسُ.

لم تتشدق واحدة قائلة: (اقنعوني بضرورة هذا الأمر) ولم تُلُذُ إحداهن بالتحررية والانطلاقية إلى غير ذلك مما أملته الشياطين على أبناء هذا الزمن المنكوبين.

يكفيهن أن هذا الأمر (فليضربن) منزلٌ من عند الحق سبحانه، وحاء من فوق سبع سماوات ليحرك ذلك المجتمع المبارك في اتجاه يرضاه الله ويمقت ما عدا ذلك مقتًا كبيرًا.

ونحن إذا أردنا أن نعيد التجربة بنفس النجاح الذي حققه المسلمون الأوائل فلابد من تميئة أسباب هذا النجاح لابد أن يكون جهاز الاستقبال مُعافى من العطب حتى ينفعل بإشارات الإرسال بطريقة صحيحة.

إذن: لابد أن يكون الموجه إليهن هذه الأحكام والتعليمات الإلهية يتمتعن بالقوة الإيمانية والخلقية ذاتها التي كان عليها فُضْليات الإسلام الأوليات، وبقدر التفاوت في هذه القوة الإيمانية يكون التباين والاختلاف في النتائج.

فمنهن من سوف تذعن إذعانًا كاملاً لأمر ربها ﷺ، وستكون حيث يريدها الحق سبحانه، وهؤلاء سيدخلون في جنات ولهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ومنهن من سوف تؤمن ببعض وتكفر ببعض، وما جزاء من تفعل ذلك

منهن إلا الخزي في الدنيا والآحرة.

ومنهن من سوف تكفر به كله وتتولى على أعقابها، وهؤلاء سَينُقُنَ عذاب الهون بكفرهن.

وبعد ذلك نمضي قُدُمًا لنوضح صورة الحجاب الإسلامي من واقع كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة الصيحة لرسول الله علية.

## القدر الذي يجب أن يستره الثوب ، مواصفات زي المرأة المسلمة ،:

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَئرِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ لَا يَبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

(الخُمُر) جمع خمار وهو غطاء الرأس.

و (الجيوب) مفردها حيب وهو النحر (العنق) مع مُقدَّم الصدر، والمطلوب أن يضرب غطاء الرأس على النحر والصدر. كيف؟

إنكن أكثر دراية منا في هذا الشأذ ..!!

عرفنا الآن حدود الحجاب من أعلى، ولكن أين حدوده من أسفل؟. الجواب في الآية ذاها:

﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

زينة الأرجل هي الخلاخيل، ولما كنّ يخفينها بأثواب طويلة سابغة كما تدلنا الآية الكريمة فإفحن كُنّ يضربن بأرجلهن حتى تعلن هذه الزينة عن نفسها من وراء الحجاب.

إذن: فلابد بموجب هذه الآية الكريمة ستر الساقين حتى مكان الزينة منهما، أي: العقبين.

ويقول رسول الله ﷺ عندما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر بثياب رقاق:
«يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرَى منها إلا هذا، وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وتحكي السيدة عائشة رضي الله عنها: (كُنَّ نساء المؤمنات يشهدن مع النبي يَنْظِيُّ صلاة الفحر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغَلَس) (1).

وهذه الحكاية من السيدة عائشة رضي الله عنها، والأخرى التي أثنت فيها على نساء الأنصار لحسن امتثالهن لأمر الحق سبحانه وتعالى تدلان على كيفية ترجمة توجيهات الله ورسوله على إلى سلوك وواقع في المحتمع الإسلامي.

وعندما يقول رسول الله بَيْلِيُّ في حديث:

« من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القيامة » (٣).

فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فيحيبها (يرخين شبرًا).

فتقول: إذن تنكشف أقدامهن، فيقول النبي على ا

فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٨٦٧)، مسلم (٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٦٥)، مسلم (٢٠٨٥).

ومعنى هذا الكلام أن المرأة من المؤمنات كانت تجر ثوبها ورداءها على الأرض، فحذر الرسول يَنْفِيُو من أن تفعل إحداهن هذا للاختيال والدلال، ويرى عَنْفُو أن ترخي المرأة ثوبها شبرًا من نصف الساق أو الكعب حسب أقوال المفسرين.

ولكن أم سلمة تخشى ظهور (القدم)، والرسول بَيْنِيْقُ يأبي أيضًا أن يظهر القدم، فيزيد القدر الذي يُرْخَى إلى ذراع ولا زيادة.

لأن في ذلك ما يكفي لتغطية قدم المرأة مهما بلغت من الطول، ويترك بحالاً للاختيار من الشبر إلى الذراع حسب ما يقتضيه طول المرأة.

فالرسول ﷺ لا يحب أن يُحَرّ الثوب اختيالاً، ولا يجب كذلك أن يُرى القدم.

فعلى المرأة المسلمة إذن أن تتخير السبيل الذي ينأى بما عن الوقوع في أيِّ من هذين المحظورين.

إذن لو نظرنا إلى آثار هذه التعليمات:

هل ظهرت في المجتمع الإسلامي الأول، أو وضعت النساء أصابعهن في آذانهن وانقلبن على أعقائهن؟

نعرف الإجابة من هذه القصة:

تأتي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إلى أم سلمة وتسألها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟

فترد أم سلمة: قال رسول الله على: « يطهره ما بعده ع (١٠).

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن: أخرجه أبو داود (۳۸۳)، الترمذي (۱٤۲)، ابن ماجه (۵۳۱)، أحمد (۲۹۰/۱)، الشافعي (۵۰)، مالك (۲۶)، الدارمي (۱۸۹/۱).

فأم سلمة سمعت الإجابة آنفًا من الرسول ﷺ.

إذن: فلابد أنه عَنْ عن حل لهذه المسألة من نساء أطلقن ذيولهن وصادفهن القذر في الطريق، وهذه الأخرى تلتمس حلاً عند أم سلمة.

إذن: لا مفر من التسليم بألها كانت ظاهرة ماضية في هذا المحتمع الطاهر.

من هذا العرض السريع يظهر واضحًا جليًا أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تظهر من حسمها إلا الوجه والكفين من أعلى ولا يظهر أي شيء من أسفل.

## (٢) ومن شروط الزي الإسلامي للمرأة المسلمة كذلك:

ألا يكون الثوب نفسه زينة، وهذا الشرط يُسْتَقى من مفهوم عموم قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِيرِ زَيِنَتُهُنَّ ﴾ [النور:٣١].

وقوله: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [الأحزاب:٣٣].

## وقول رسول الله ﷺ:

«ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمةً أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم (١٠).

## (<sup>14</sup>) أن يكون الثوب صفيقًا لا رقيقًا:

تفهم ذلك من قول رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه أحمد (۱۹/۱)، الحاكم (۱۱۹/۱)، ابن حبان (۵۰)، الطبراني (۲۰۹/۱) في الكبير.

«ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، (١٠).

وقصة حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما رأتما السيدة عائشة رضي الله عنها بخمار رقيق، فشقته وقالت:

أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها.

## (٤) ألَّا يكون الثوب مجسدًا لهيئة الجسم:

نفهم ذلك من قول أسامة بن زيد:

كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال:

« مالك لم تلبس القبطية؟ » . فقال أسامة: كسوهما امرأتي. فقال على المراها المرا

إذن: فالرسول على خاف على نساء أمته أن يلبسن ثيابًا تصف حجم الجسم، وهذا الشرط يختلف عن الشرط السابق الذي يخشى فيه ظهور اللون لرقة الثوب.

# (٥) أَلاَّ يكون الثوب مُعطَّرًا ولا مُبخَّرًا:

لقوله ﷺ: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ۽ (٣).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢/٢٨)، أحمد (٢/٢٥٣)، البيهقي (٢٣٤/٢) في سننه الكبرى.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف: أخرجه الحاكم (١٨٧/٤)، ابن سعد (٤٥/١/٤)، البيهقي (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حليث صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٧٣)، أحمد (٤٠٠/٤)، الترمزي (٢٧٨٦)

## (٦) ألَّا يشبه ثوب المرأة المسلمة ثوب الرجل:

لقوله و اليس منا من تشبّه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال (١٠).

## (٧) ألاًّ يشبه ثوب المرأة المسلمة أزياء الكافرات:

لأن المسلمين مطالبون في كثير من أيات القرآن الكريم ألا يتبعوا أهواء الكفار بعد ما جاءهم من البينات من رهم.

وكان رسول الله ﷺ يتحرى مخالفة الكفار في كل شيء حتى في الهيئات البسيطة مثل: فرق الشعر أو إسداله.

وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله على ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (").

## (أ) ألَّا يكون الثوب ثوب شهرة:

لقول النبي ﷺ:

« من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا ۽ (").

إما إذا كان وجه المرأة فيه جمال فتّان يمكن أن يؤثر على من يراه فهنا إذن ينبغي أن تستر هذه المرأة وجهها.

أما المرأة العادية فنرى أنه لا ضرورة لأن تستر الوجه والكفين.

إذن: فالحجاب مفروض على جميع النساء المسلمات، أما النقاب فلا هو مفروض ولا هو مرفوض.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٠/٢)، أبو نعيم (٣٢١/٣) في الحلية وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٧)، البيهقي (٦٠/٥).

<sup>(</sup>٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (٩٢/٢)، أبو داود (٤٠٢٩)، ابن ماجه (٣٦٠٦).

# فقه المرأة في النقاب

نأتي للنقاب وهو غير مفروض وغير مرفوض.

فالذين يرفضونه لا يحق لهم ذلك، واحدة تغطي وجهها مالك أنت وما دخلك؟

ولماذا لم تتدخل في حال المتبرجة؟

لماذا تضيق على المنقبات وتترك المتبرجات؟

حتى تعرفوا يبيحون كل شيء يغري بالتحلل.

احضر مرة حفلة لمعهد رياضي تجد الفتيان لابسين بنطلونات طويلة، والبنات . لابسين فراشة، طيب قولوا لي الرياضة تنفع بالبنطلون أم بالفراشة؟

مسائل كلها معروفة ومقصودة وهذه مخططات اليهود ولو قرأتم بروتوكولات حكماء صهيون لوجدتم هذه الأشياء منصوصًا عليها لإفساد المسلمين.

وبالنسبة للطالبات المنقبات لماذا لا يؤتى بموظفة على باب الجامعة أو في الامتحان وما أكثر الموظفات للتأكد من شخصية الفتاة المتنقبة ولا داعي لكل هذا العنت والتضييق وعلى ذلك فما دام النقاب لا هو مفروض ولا هو مرفوض، فالاتزام به يرجع لحرية البنت الشخصية.

الغريب أن كثيرات من السيدات يشكون من أزواجهن يمنعهن من ارتداء الحجاب، شيء عجيب، زوجة تقول لك لا أريد أن يراني أحد غيرك، تقول لها: لازم كل الناس تشوفك هذه ليس لها إلا معنى واحد، هو يريد أن تظل هي

مكشوفة حتى يكشف له من الغير المساتير حتى بعض الأمهات مع الأسف يمنعن بناتهن من الحجاب لأنها تخجل من نفسها أن بنتها تتحجب وهي ما زالت متبرجة، شيء غريب وعجيب.



# فقه وأحكام عورة المرأة

إن ستر الجسم أمر شرعي لا جدال فيه.. والعلماء قد اتفقوا على أن جسم المرأة كله عورة، ومنهم من قال: ما عدا كفيها ووجهها.. وقد زاد أبو حنيفة ورجليها حتى الكعبين.

إذن: فلا يجوز شرعًا للمرأة أن تكشف إلا عما قال به العلماء.

وهذا هو المفهوم من قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِنَّ فَاللهِ عَلَيْهِنَّ مِن أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ جَلَيْيِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٩٥].

وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر:

« يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز لها أن تظهر إلا كفيها ووجهها » (١٠).

وعلى هذا فإن المرأة إذا سترت شعرها ويديها وكشفت رجليها، تكون قد ارتكبت أمرًا محرمًا وخالفت شرع الله تعالى، وعليها أن تسارع بستر رجليها حتى لا تتمادى في معصية الله، فينالها العقاب من الله.

وهنا سؤال: هل يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة؟.

الجواب: نظرة المرأة إلى عورة المرأة، والرحل إلى عورة الرحل حرام، لقوله ﷺ: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، (١٠).

وكذا المرأة تحفظ عورتما إلا عن زوجها فقط.

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: رواه أبو داود (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: رواه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٩٤).

# فقه المسلمة في العُسل

### تغسيل الزوج زوجته بعد الوفاة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلى رسول الله على من جنازة، وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول: وارأساه.. فقال:

«بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك ودفنتك؟» (١٠).

والحديث يدل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسًا، وقد ثبت أن أسماء غسلت أبا بكر، وأن عليًا - كرم الله وجهه- غسل فاطمة، هذا و لم يقع من سائر الصحابة إنكار على أسماء أوعلى عليّ - رضي الله عنهما - فكان إجماعًا.



<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري(۱۰۰/۷) (۱۰۰/۹)، وأحمد (۲۲۸/۳)، وابن ماجه (۱۶۲۵)، وابن سنعه (۱۱/۲/۳) في سننه، والبيهقي (۳۹٦/۳) في سننه، والبيهقي (۳۹٦/۳) في سننه الكبرى.

# حكم ترك المرأة للصلاة

إن تركت الزوجة الصلاة عمدًا وجحودًا وإنكارًا قد ارتدت عن الإسلام ووجبت الفرقة بينها وبين زوجها على الفور.. أما إذا تركتها كسلا مع الإيمان بفرضيتها فعلى الزوج نصحها وتوجيهها والصبر عليها.

قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢].

وهذا الخطاب للنبي ﷺ ويدخل في عمومه جميع أمته.

وكان النبي ﷺ عقب نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى فاطمة وعليّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة».

والله تعالى جعل للرجل ولايته على أسرته وهو مسئول عنها يوم القيامة. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوّاً أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [النحرم:٦]. وفيه دلالة على مسئولية ولي الأمر عن نفسه وعن أسرته.



## حكم صلاة الجمعة للنساء

صلاة الجمعة غير واجبة على الأنثى، لكن إذا حضرت وأدتما أجزأتما عن الظهر، وإن صلت في المنزل فلتصل أربع ركعات ظهرًا.

ومن قال من العلماء بكراهة خروج الجميلة للجمعة خوف الفتنة أو حرمة خروجها أو قالوا بأفضلية صلاتما في البيت مطلقًا، فإنما قالوا ذلك حينما كانت صفوف النساء في الصلاة لا يفصلها شيء عن صفوف الرجال، أما الآذ وقد خصص في بعض المساجد مكان محجوب للنساء حتى يتعلمن أمور الدنيا فلا حرج من حضور الجمعة مع الاحتشام.

وفي الحديث: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (١٠).



<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۷/۲)، ومسلم (۱۳۹) وأبو داود (٥٦٥)، وأحمد (١٦/٢).

# فقه المرأة في الزكاة

#### الصدقة من مال الزوج:

سر: هل يحق للمرأة غير العاملة أن تتصدق من مال زوجها؟ وإذا رفض عمل زوجته فهل يحق لها أن تؤدي فريضة الحج عن والدقما المتوفاة بَرًا بما من مال زوجها؟.

چ: يمكن للمرأة غير العاملة أن تتصدق من مال زوجها إذا استأذنته.

وكذلك لا يحق لها أن تحج عن والدتما من مال زوجها إلا إذا أذن لها هو بذلك.

### صدقة الهرأة بدون إذن زوجها:

س: هل صدقة المرأة في مالها بدون إذن زوجها حرام أم حلال؟

ج: سألت امرأة رسول الله ﷺ عن حُلّى لها تصدقت به، فقال لها:

« لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها » (١٠).

وفي لفظ: ﴿ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ، .

ذكره أهل السنن.

وروى ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله بي بحُلي لها فقالت: إني تصدقت بمذا فقال: «إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا ياذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ و فقالت: نعم، فبعث رسول الله بي إلى كعب، فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ و فقال نعم. فقبله رسول الله بي منها(١٠).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه أبو داود (۳٤٥٧)، والنسائی (۵/۵)، (۲۷۸/۱)، وأحمد (۲: ۲۰۷)، وابن ماجه (۲۲۸۸).

 <sup>(</sup>٢) حديث حسن: أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٩)، والطحاوي (٢٥١/٤) في شرح المعاني،
 وانظر: السلسلة الصحيحة (٨٢٥) للألباني.

# فقه المرأة في الحج

#### حيض المرأة قبل طواف الركن:

سي: إذا حاضت المرأة قبل أداء طواف الركن من الحج، واضطرت إلى مغادرة مكة قبل الظهر لارتباطها بالفوج الذي تحج معه، فماذا تفعل؟

ج: قالوا: تضع احتياطًا بحيث لا يسيل منها دم، ثم تتوجه مباشرة إلى الحرم وتطوف، لكن تذبح بدنة، أي بقرة، وإن لم تستطع الذبح تصوم.

## لبس المرأة في الإحرام:

س: ما هو لبس المرأة في الإحرام؟

الملبس العادي للمرأة هو لبس الإحرام.

### حج المرأة بغير إذن زوجها؟

س: هل يجوز حج المرأة بغير إذن زوجها؟

جى: لا، يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وحبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها، كما لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها. ويلحق به الحج المنذور لأنه واحب عليها كحجة الإسلام وأما حج التطوع فله منعها منه.

### 会会会会会

# فقه المرأة في أحكام وشروط الزواج والخطبة

الزواج عقد لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بشروطهما الشرعية.

الإسلام يعتبر الزواج ميثاق عقد، على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين الرجل والمرأة.

وأركانه: الإيجاب والقبول والشهود والإعلان، فلو أن خاطبًا ومخطوبته أعلنا إرادهما بتراضيهما في الاقتران وأشهدا شاهدين معتبرين شرعًا و لم يكن ثمة مانع من زواجهما، تم عقد الزواج بينهما سواء أكان ذلك أمام مأذون أو قاض، والزواج في هذا يعتبر صحيحًا من الوجهة الدينية.

## ويمكن إجمال شروط الزواج والخطبة كالآتي:

١- طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها، والتقدم إليها وإلى ذويها والأفضل أن يرى الخاطب مخطوبته وترى المخطوبة خاطبها، حتى تأتلف القلوب ولا تندم بعد فوات الوقت فهي ليست بعقد فما زالت مخطوبة.

٢ - ومن حق الخاطب أن ينظر إليها: أي إلى المخطوبة مع محرم لها، لقول
 رسول الله ﷺ: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (١٠).

٣- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، وإذا عدل الخاطب عن خطبته، أو ردت المخطوبة خاطبها، ترد الهدايا كالحلي وغيرها إلى مهديها، إن كانت قائمة أما إذا استهلكت، كالأطعمة والعطور فلا يرد بدلها شيء.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۱۰۸۷)، والنسائي (۲۹/٦، ۷۰)، وأحمد (۲٤٦/٤)، وابن أبي شيبة (۳/۵۰)، وابن حبان (۱۲۳٦).

إن ما يدفعه الخاطب لمخطوبته على أنه من المهر، ومات قبل العقد الشرعي يكون بوفاته حقًا لورثته، ولا شيء منه للمخطوبة شرعًا.

٥- إذا صارت الشبكة جزءًا من المهر اتفاقًا، أو عرفًا أخذت حكمه، وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة ومثلَها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة، ما دام العقد لم يتم.

٦- إذا لم تكن الشبكة جزءًا من المهر بالاتفاق أو العرف في هذه الحالة
 تكون هدية وهبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب، أو الموهوب له.



# صفات الزوجة المسلمة

أفضل صفات المرأة المسلمة حين تكون زوجة تلخصها لنا في إيجاز بليغ أم إياس في نصائحها ووصاياها لابنتها قبيل زواجها إنحا تقول لابنتها:

وأي بنية: اعلمي لو أنّ امرأة استغنت عن الزوج لغنّى أهلها لكنت أغنى الناس، ولكنّ النساء للرجال خُلِقن ولهن خُلِق الرجال، ويا ابنتي احفظي عَني عشر خصال تكن لك زخرًا:

أما الأولى والثانية: فالمعاشرة له بالرضا والقناعة، وحُسْن السمع له والطاعة.

وأمّا الثالثة والرابعة: فالتفقّد لموضع أنْفِهِ وموقع عينيه فلا تقع عينه منكِ على قبيح، ولا يَشمَّن منك إلا أطيب ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالهدوء عند منامه، والتفقد لوقت طعامه، فإنَّ مرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ بماله، والإرعاء على حشمه وعياله.

وأما التاسعة والعاشرة: فإيّاك أن تعصي له أمرًا، أو تفشي له سرًا فإنّك إن عصيت أمره أوغَرت صَدْرَه، وإن أفشيت سرّة لم تَأْمَني غَدرَه وأعظكِ بعد ذلك من الفرح إن كان ترحًا ومن الترح إن كان فرحًا().

#### (١) الوصية بحسن العشرة

قال الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ قَانِ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرُهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء:١٩].

<sup>(</sup>١) وكما أن المرأة يجدر بما الاتصاف بمذه الصفات، فلها حقوق على زوجها، ونحملها كالتالي:

= ودعا النبي ﷺ إلى حسن عشرة النساء، والقيام بحقوقهن، فروى معاوية بن حيدة - ملله فقال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال ﷺ: وأن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت، [حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٢/٢٤)، والنسائي (٢٦٩) في (العشرة)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والحاكم (٢/ المحرجه) وقره الذهبي.].

ويروي أبو هريرة - ان رسول الله على قال: واستوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجًا، فاستوصوا بالنساء خيرًا [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥١٨٦)، ومسلم (١٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٦/٥)، والبيهقي (٢٩٥/٧) في سننه الكبرى].

وعنه أيضًا - فتين قال النبي بيني : « لا يفوك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر، أو غيره و السلم (٢٩٥/٧)، وأحمد (٣٢٩/٢)، والبيهقي (٢٩٥/٧) في سننه الكبرى].

وتقول عائشة رضي الله عنها: «ما رأيت رسول الله يَتَنَيُّ ضرب امرأة، ولا خادمًا له قط، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو تنتهك حرمات الله، فينتقم لله والحديث صحيح: أخرجه مسلم (٧٨)، (٧٩)، والترمذي (٣٣١)، والنسائي (٢٨١)، (٢٨٢) في (العشرة)، وابن ماجه (١٩٨٤)، والدارمي (١٤٧/٢) في سننه].

#### (٢) الإطعام والكسوة

روى جابر بن عبد الله أن رسول الله يَتَلِيَّ قال في خطبة الوداع: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أحدًا أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف « [حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأحمد (٣١٣/٣)، وابن خزيمة (٩/٣)، وابن حبان (٩/٣).

وإذا قصر الرجل في القيام بهذا الحق فإنه آثمٌ، كما روى عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي بَيْنِيُّ قال: ٥ كفي بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يقوت، [حديث صحيح: أخرجه مسلم

= (۹۹٦)، وأبو داود (۱۲۹۲)، وأحمد ۱۲۰/۲، ۱۹۳، ۱۹۵)، والبيهقي (۲۷/۷) في سننه الكبرى].

ويقول الله ﴿ لِيُنفِق دُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيُنفِق مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَبَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:٧].

ويسمو النبي بَيْتُةُ بمشاعر الزوج المسلم، ويخضه على احتساب الأجر والثواب في نفقته على أهله، فعن أبي مسعود البدري الله عن النبي بيطير أنه قال: ﴿إِذَا أَنفَق الرجل على أهله نفقة يحتبها، فهي له صدقة [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢١/١)، (٢١/٧)، ومسلم (٢٠٠٢)، والنسائى (٩٥/٥)، وأحمد (٢٠/٤، ١٢٢)، والطبراني (١٩٦/١٧) في الكبير].

وعن سعد بن أبي وقاص رئي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْكُ لَنْ تَنْفَقَ نَفْقَة تَبَعْيِ مِمَا وَجَهُ اللهِ اللهِ الْجُوتِ مِمَا حَقَى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امرأتك ﴾ [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٢/١)، الله إلا أجرت مِما (٢١١٦)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٢٢/٦)، وأجد (٢١٧٩/١)].

### (٣) تعليمها العلم الشرعي

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦]. أي: اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، بالقيام بما أمرتم به، والانتهاء عما نُهيتم عنه، وقوا أهليكم دخول النار فعلموهم الخير، وأدبوهم بالعمل الصالح، وانموهم عن الشر.

#### (٤) المحافظة على شعورها

قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ [البغرة:٢٢٨].

ويقول الرسول ﷺ: ١٥ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إلىد، ثم ينشر سرها، [حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٣٩١/٤) في سننه الكبرى].

ويروي أبو هريرة الله أن رسول الله بي قال: (إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائكم (حديث حسن: أخرجه أبو داود (٢٦٨٢)، والترمذي (٢٦٦٢)، وأحمد (٢٠٠/٢)، والدارمي (٣٢٣/٢)].

#### (٥) الإعفاف وتلبية نداء الغريزة

روى عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: « فلا تفعل، صُم وأفطر، وقُم ونم، فإن لجسدك عليك حقّا، وإن لعينك عليك حقّا، وإن لزوجك عليك حقّا، [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥١/٣)، (٤٠/٧)، ومسلم (١١٥٩)، والنسائي (٢١١/٤)، وأحمد (١٩٨/٢)، والبيهقي (٢٩٩/٤)]. وقد سما النبي ﷺ مَذَا الحق، وحض الرجال على القيام به، فحمله من الصدقات التي يتصدق مما الرجل.

فعن أبي ذر - ﴿ الله عَلَيْ قَالَ: «وفي بضع أحدكم صدقة» . [ بضع: جماع، وهو معاشرة الرحل زوجته]. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟! فقال يَتَيْ : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال، كان له أجر» [حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأحمد (١٦٨/٥)، والبيهقي (١٦٨/٤)، والبغوي (١٦٤٤)].

#### (٦) القسم بين الزوجات

روى أبو هريرة - ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل (حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٣٢)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي (٦٣/٧)،وابن ماجه (١٩٦٩)، وأحمد (٣٤٧/٢)].

وكان معاذ بن جبل - ﴿ وَلَن تَسْ تَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلتِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [الساء: ١٢٩].
وكانت له امرأتان ماتنا في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى أولاً. فأما الحب فخارج عن القدرة،
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْ تَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلتِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [الساء: ١٢٩].

ويروي أنس بن مالك أن النبي يَثِيِّرُ كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة قبل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين[حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٨)، (٢٨٤)، وأحمد (٢٩١/٣)، والبغوي (٢٣٢٣)].

= وتروي عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج بما معه [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، (٢٦٨٨)، ومسلم (١٤٦٣)، وأبو داود (٢١٣٨)، والنسائي (٣٧) في العشرة، وابن ماجه (١٩٧٢)].

#### (٧) عدم التجسس على الزوجة

روى حابر بن عبد الله حظه- أن النبي ﷺ (كان يكره أن يأتي الرحل أهله طروقًا).

وفي رواية أخرى: نحى النبي بَنَاتِقَ ﴿ إذا أطال الرجل الغيبة أن يأيّ أهله طروقًا، لئلا يتخولهم، أو يطلب عثراً لهم ﴿ [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٩٣٨)، وأبو داود (٢٧٧٣)، والنسائي (٢٦٠) في ٥ العشرة ٥، وأحمد (٢٩٩/٣)]. والطروق هو المجيء بالليل من السفر أو من غيره على غفلة.

#### (٨) تحمل أذاها والصبر عليها

يروي النعمان بن بشير - ﴿ فيقول: استأذن أبو بكر على النبي ﴿ فسمع صوت عائشة - رضي الله عنها - عاليًا، وهي تقول: والله لقد علمت أن عليًا أحب إليك من أبي. فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها، وقال: يا ابنة فلاتة، أراك ترفعين صوتك على رسول الله ﷺ وأمسكه رسول الله ﷺ: ٥ يا عائشة، كيف رأيت فأمسكه رسول الله ﷺ: ٥ يا عائشة، كيف رأيت أنقذتك من الرجل؟! » . ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك، وقد اصطلح رسول الله ﷺ وعائشة، فقال: أدخلاتي في السلم، كما أدخلتماني في الحرب، فقال رسول الله ﷺ: ٥ قد فعلنا، قد فعلنا، قد فعلنا، وحيث صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٩٩)، والنسائي (٢٧٣) في ٥ العشرة ٥، وأحمد (٢٧٢/٤)].

#### (٩) المحافظة على مالها

أعطى الإسلام المرأة حق الملكية، فلا يجوز للزوج أن يأخذ من مالها شيئًا قلَّ أو كثر إلا عن رضا نفس، وطيب قلب، فهي صاحبته، ولها التصرف فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحَلَهُ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا شَرِيكًا ﴾ [النساء:٤] . والنحلة في كلام العرب: الواجب، فلا ينكح الرجل المرأة بشيء واجب لها، ألا وهو المسمى بالمهر.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَرْدَتُمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُتَحَالَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُ مَّ إِخْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَالَا تَأْخُدُواْ مِنْهُ شَيْثًا أَتَا خُدُونَهُ بُهْتَنِنَا وَاثْمُنَا مُبِينَا ﴾ [النساء: ٢٠].

### المرأة الصالحة متاع الدنيا والآخرة

قالت أم سلمة - رضي الله عنها - لرسول الله ﷺ: أخبرني يا رسول الله عن قول الحق ﷺ: ﴿ حُورٍ ﴾ معناها بيض، و﴿ عِينَ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ حُورٍ ﴾ معناها بيض، و﴿ عِين ﴾ معناها: ضخام شعر.. والحوراء في منزلة جناح النسر قالت:

أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ .

فقال ﷺ: «صفاؤهن كصفاء الحر» أي اللؤلؤ الحر، الذي في الأصداف لا تمسسه الأيدي.

وقالت أم سلمة: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ قال رسول الله ﷺ: ﴿ حَيرات الأخلاق حسان الوجوه ، فقالت: فأخبرني يا نبي الله عن قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ .

فقال ﷺ: ﴿ رقتهن كرقة الجلد الذي في داخل البيضة فيما يلي القشرة ﴾ . وقالت أم سلمة أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: ﴿ عُرُبًا أَتْـرَابًا ﴾ .

#### (١٠) الوفاء وحسن الذكر

حفظ النبي بي عهد زوجته خديحة - رضي الله عنها - في حياتها، فلم يسبب لها أي إساءة، ولم ينس ذكرها بعد موتها، تقول عائشة - رضي الله عنها -: ما غرت على امرأة للنبي بي ما غرت على حديجة، وما رأيتها، هلكت قبل أن يتزوجني، من كثرة ذكر الرسول بي إياها، ورُبما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟! فيقول بي : «إنحا كانت، وكانت، وكان لي منها الولد، [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٣٨١٦)، ومسلم (٣٤٣٥)، والترمذي (٣٨٧٥)، والبغوي (١٥٨/١٤) في شرح السنة].

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ هَنِ اللَّذِيِّ قَبَضَنَ فِي دَارِ الدُنِيا عَجَائِز رَمْصًا شَمْطًا خلقهن الله يوم القيامة بعد الكِبَر فجعلهن عذارى عُرُبًا متعشقات محببات، أترابًا على ميلاد واحد أي في سن واحدة ﴾ .

فقالت أم سلمة: يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟

فقال النبي على: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة » .

فقالت أم سلمة: يا رسول الله ويم ذلك؟

فقال على: «بصلاقمن وصيامهن وعبادقمن لله الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب يقلن: نحن الخالدات، فلا نموت أبدًا، ونحن الناعمات، فلا نياس أبدًا، ونحن المقيمات فلا نظعن أبدًا، ونحن الراضيات، فلا نسخط أبدًا، طوبي لمن كُنَّ له وكان لنا .

فقالت أم سلمة: يا رسول الله: المرأة منا قد تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة، فمع أي الأزواج تكون؟

فقال النبي ﷺ: ﴿ يَا أَمْ سَلَمَةَ إِنَّمَا تُتَخَيَّرِ، فَتَخْتَارِ أَحْسَنَهُمْ خُلَقًا فَتَقُولَ: يَارِبَ: إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا مَعِي، فَرُوجَنِيهُ. يَا أَمْ سَلَمَةً: إِنَّ حُسَنَ الْحُلَقَ بخيري الدنيا والآخرة ﴾ (١).

والمرأة الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها حسن خلقها، فما دامت هي صالحة تكون قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة لله، ومنه

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف: رواه الطبراني كما في المجمع.

قنوت الفجر الذي نقنته.

والمرأة القانتة خاضعة لله، إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أن الرجال قوامون على النساء.

والحق سبحانه يقول: ﴿ فَٱلصَّـَالِحَاتُ قَانِتَكَ حَافِظُكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].

فوصف الصالحات بأنهن حافظات للغيب يدل على سلامة العفة، فالمرأة حين يغيب عنها الراعي لها والحامي لعرضها كالأب بالنسبة للبنت، والابن بالنسبة للأم، والزوج بالنسبة للزوجة.

فكل امرأة في ولاية أحد لابد أن تحفظ غيبته، فتحافظ على عرضها وعلى مال زوجها في غيبته، فتنظر المنافذ التي تأتي منا الفتنة وتمتنع عنها، فلا تخرج إلى الطرقات إلا لحاجة ماسة أو ضرورة، كي لا ترى أحدًا يفتنها أو يُفتن بها، لأن هذه هي مقدمات الحفظ.

ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ أي: بالمنهج الذي وضعه الله لأن تحفظ المرأة غيبة زوجها، وهي لا تحفظه بمنهج من عندها، بل بالمنهج الذي وضعه خالقها وخالقه.

ومنهج الله في هذا ألا تعرض المرأة نفسها إلى إدراك، فينشأ عن الإدراك وحدان، ثم نزوع، فكل شعور في الإنسان له ثلاث مراحل:

مرحلة أن يدرك، ومرحلة أن يجد في نفسه، ومرحلة أن ينزع، أي يحول الأمر إلى سلوك.

فالمرأة لكي تكون حافظة للغيب عليها أن تغض بصرها إن اضطرت للخروج. ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرَجُهُظُّنَ فَرَجُهُطُّنَ فَرَجُهُمَا فَلَهُ مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ [النور:٣١].

فالمرأة إن لم تغض النظر يحدث التفات عاطفي، ولذلك يتدخل التشريع من أول الإدراك، لأن الذي خلقنا علم أننا إن أدركنا جمالاً، نظرنا له، وستتولد عندنا مواجيد بالنسبة للأشياء التي نراها ونشتهيها، وساعة يوجد إدراك واشتهاء، والاشتهاء لا يهدأ إلا بنزوع، فيبين لك الشرع:

أنا رحمتك من أول الأمر، وتدخلت من أول المسألة، أي من أول الإدراك، وكل شيء تدخل فيه عند النزوع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك؟ لذلك أمر الحق سبحانه الرجل أن يغض البصر. وكذلك أمر المرأة.

لماذا؟ لأنك إن أدركت فستجد، وإن وجدت فستحاول أن تنزع، ونزوعك سيكون عربدة في أعراض الناس، وإن لم تنزع فسيبقى عندك كبت.

لذلك حسم الحق سبحانه المسألة من أولها وقال:

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ فَ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور:٣١-٣١].



### فقه وحكمة الزواج

إذا نظرنا إلى كلمة (امرأة) وجدنا أنَّ لها مقابلاً، وهو (رجل) فالمرأة (أي الأنثى)، والرجل (أي الذكر) لو نظرنا إليهما لوجدنا أن هناك جنسًا يجمعهما وهو الإنسان، والجنس هو ما يمكن أن ينشأ منه نوعان، أي منه ينشأ أفراد متساوون.

فنحن نقول: إن الإنسان (جنس) لأنه ينشأ عنه نوعان هما الذكر والأنثى ولا اختلاف في تكوينهما الحقيقي.

ونحن إذا نظرنا إلى حنس ينقسم إلى نوعين فيحب أن نقول:

إنه لم ينقسم إلى نوعين إلا لأداء مهمتين، وإلا لو كانت المهمة واحدة لظل الجنس واحدًا، وانقسامه إلى نوعين يدل على أن كل نوع منهما له خصوصية في ذاته، والجنس يجمع لهما معية خصوصية.

ضربنا في الماضي مثلاً بالزمن، فالزمن جنس يشمل النهار والليل، النهار نور، والليل ظلام، وهما ظاهرتان قد يظن البعض ألهما متعارضتان أو متناقضتان.

نقول له: لا، النور لم يأت ليعارض الظلام، ولا الظلام يعارض النور.

ولذلك لا يصح أن نقارن بين نور وظلام لأن لكل واحد منهما مهمة يؤديها لا يستطيع الآخر أداءها.

فالزمن ينقسم إلى ليل وتهار، والزمن بجنسيته له معنى وهو أنه ظرف تحدث فيه الأتهار، هذا هو المعنى المشترك لليل والنهار فكلاهما يشترك في هذا المعنى.

وبعد ذلك ينقسم الزمن إلى نوعين (ليل ونمار) لماذا؟

لأن النهار له مهمة، والليل له مهمة أخرى.

والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض هذه القضية يعرضها عرضًا واضحًا: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ ﴾ [غافر: ٦١].

إذن فقد جاءت علة وجود الليل وهي السكن والهدوء والراحة والاستقرار، والنهار للكدح والعمل.

إذن نحن لا نستطيع أن نقول إن الزمن كنهار دائم ينفع أو كليل دائم ينفع.

والحق سبحانه وتعالى يقول عن ذلك:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ آللَهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ مَنْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ مَنْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا مُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [القصص: ٧١-٧١].

إذن فالحق سبحانه وتعالى من رحمته جعل الزمن نوعين، وكل نوع منهما يؤدي مهمة معينة، فلو أردنا أن نشبه الليل بالنهار أو النهار بالليل نكون قد خرجنا بالنوعين عما قد خلقهما الله من أجله.

نفس الشيء بالنسبة للرجل والمرأة فالرجل والمرأة نوعان لجنس هو (الإنسان) فكأن هناك أشياء تتطلب من كل نوع كإنسان، وبعد ذلك هناك أشياء تتطلب من الرجل كرجل، ومن المرأة كامرأة، بحيث نستطيع أن نقول أهما كنوعين من الجنس لهما مهمات: مهمات مشتركة كجنس، ومهمات مختلفة كنوعين.

والحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية الليل والنهار، وهي قضية كونية لا يختلف فيها أحد، يأتي الحق سبحانه في هذه القضية ليقدمها إيناسًا بالقضية التي يمكن أن يُختلَف فيها، وهي قضية الرجل والمرأة فقال سبحانه:

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلدَّحَرَ وَٱلْأَنَثَىٰ ۞ إِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ [الله:١-٤].

نوعان للزمن، ونوعان آخران يمكن أن يختلف فيهما فكأن لليل مهمة، وللنهار مهمة، وكان تبعًا لذلك للرجل مهمة، وللمرأة مهمة: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّلَىٰ ﴾.

ويأتي الحق سبحانه وتعالى إلى القضية العامة فيقول:

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ، بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًّا آخْتَسَبْنَ ﴾ [الساء:٢٦].

إذن لا يصح أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلاً، ولذلك قال رسول الله ﷺ:

لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال  $^{(1)}$ .

لأن ذلك حروج عن النوعية المقصودة.

وكذلك كل أزواج الحياة.. ومن هنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَّءُ ﴾ [النساء:١].

أي خلق من جنسها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً إذن فحكمة وجود الزوجية في كل من الإنسان والنبات والحيوان التكاثر، والتكاثر في هذه الأشياء يهدف إلى حفظ النوع.

وقد بين الحق سبحانه وتعالى أن لكل نوع من الجنس مهمة يؤديها وهذه المهمة يجب أن يقف عندها، وإذا ما وقف عندها أمكن لكل نوع أن يؤدي مهمته دون تعارض ﴿ وَلا ٱلَيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يس: ٤٠]، بل بتساوٍ وتعاطف ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠].

والذي يفسد الأمر أنَّ نوعًا يريد أن يغير على حقوق نوع آخر أو واجباته، ومن هنا يحدث الفساد في الكون إذن فلكل من المرأة والرجل دور في الحياة خلقه الله ليؤديه ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الزواج لكي يتعاون الرجل والمرأة في الحياة ويكمل كل منهما الآخر.

فالمرأة والرجل مثل الليل والنهار يختلفان في طبيعة المهمة في الحياة، ولكنهما مع ذلك يتكاملان في أداء المهمة أي يكمل أحدهما الآخر.

فالرجل له وظيفته في السعي على الرزق ورعاية زوجته وأولاده وتوفير أسباب الحياة لهم.

والمرأة لها مهمتها في رعاية البيت وإنجاب الأولاد وتكون سكنًا للزوج تمسح عنه الشقاء، ولذلك فإن الحق سبحانه يقول:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِمِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

# بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

هكذا حدد الحق سبحانه وتعالى المهمة التكاملية للمرأة والرجل فلا الرجل يصلح لمهمة المرأة في إنجاب الأطفال ورعاية البيت وتربية الأولاد والعناية بهم، ولا المرأة مهمتها الأساسية أن تسعى في سبيل الرزق لتوفر لقمة العيش للرجل، هذا هو القانون السائد الذي وضعه الحق سبحانه في الكون كله تلك هي سُنة الله في الكون بصرف النظر عن الإيمان وعدم الإيمان، ومن تمام الحياة أداء الإنسان لمهمته أما إذا انقلبت الموازين ورفض بعض الناس أداء أدوارهم في الحياة، أو حاولوا القيام بأدوار أخرى هم غير مكلفين بها، لم يؤهلهم الله تعالى للقيام بها، في هذه الحالة لابد أن يحدث الشقاء المشاكل والتعاسة والفوضى في الحياة.

ويقول الحق سبحانه: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا ﴾ [س:٣٦].

وفي قصة نوح: قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا آَنتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢].

إذن فالزواج هو سُنَّة من سنن الله في الكون، خلقه لإعمار الكون واستمرار الحياة وبقاء الأنواع.

إنَّ التزاوج موجود في الإنسان والبنات وفي الحيوان وحتى في الجماد، وهدفه التكاثر والبقاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالانتهاء.

والزواج بين الرجل والمرأة تترتب عليه مسئوليات اجتماعية كبيرة، ولذلك يلزم الزواج أن يقام على أسس قوية ومتينة لكي ينجح ويستمر، وليس هناك أقوى ولا أبقى من أساس الإيمان ولذلك قال الرسول ﷺ:

«تنكح "النساء" المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك».

هناك من يدخل على الزواج بغير منطق الإسلام، فتحده لا يختار من تشاركه حياته بمقياس الدين، ولا يضع نصب عينيه شروط اختيار الزوجة الصالحة التي جاءت في هذا الحديث الشريف:

فالمطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة في الجمال، بل انظر إلى كل الزوايا، فلو نظرت إلى الزاوية التي تشغل الناس، الزاوية الجمالية، لوحدها أقل الزوايا بالنسبة إلى تكوين المرأة، لأن عمر هذه المسألة (شهر عسل) وتنتهي، ثم بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى.

فإن دخلت على مقوم واحد، وهي أن تكون جميلة فأنت تخدع نفسك، وتظن أنك تريدها سيدة صالون.

هذه الصفة أمدها بسيط في عمر الزمن، لكن ما يبقى لك هو أن تكون أمينة، أن تكون مخلصة، أن تكون مدبرة.

ولذلك فالفشل ينشأ في الأسرة من أن الرحال يدخلون على الزواج . بمقياس واحد هو مقياس جمال البنية، وهذا المقياس الواحد عمره قصير، يذهب بعد فترة.

وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل للتطلع إلى نواحي الجمال الأخرى، فلا يجدها فيحدث الفشل، لذلك لابد أن تأخذ بحموعة الزوايا كلها.

وخير الزوايا أن يكون لها دين.

وكذلك المقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج، فخير الزوايا أن يكون له دين،

فقد قال رسول الله ﷺ:

«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير »(١).

وعندما استشار رجل سيدنا الحسين بن على - قال:

(زوِّجها من ذي الدين، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها).

إذن: فالدين يرشدنا إلى أنه لابد أن ننظر إلى المسألة التي سيكون لها عمر طويل في الحياة الزوجية الممتدة.



<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۱۰۸٤)، (۱۰۸۵)، وابن ماجه (۱۹۹۷)، والحاكم (۱۹۲۷) وصححه وأقره الذهبي.

# فقه المرأة المسلمة في المهر

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْنًا مَرِيْنًا ﴾ [النساء:٤].

والمقصود بسد ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ هو المهور، و النَّحلة: هي العطية، وهل الصداق عطية؟

لا.. إنه حق وأجر بضع، ولكن الله سبحانه يريد أن يبين لنا:

أيْ : فليكنْ إيتاء المهور للنساء نحلة، أي: وازع دين لا حكم قضاء.

وانظر إلى اللمسات الإلهية والأداء الإلهي للمعاني، لأنك إن نظرت إلى الواقع فستحد الآتي:

الرجل يتزوج المرأة، وللرجل في المرأة متعة، وللمرأة أيضًا متعة أي:

أن كُلاً منهما له متعة وشركة في ذلك، وفي رغبة الإنجاب، وكان من المفترض ألا تأخذ شيئًا، لأنها ستستمتع وأيضًا قد تجد ولدًا لها، وهي ستعمل في المنزل والرجل سيكدح خارج البيت، ولكن هذه عطية قررها الله سبحانه كرامة للنساء ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلُهُ ﴾ والأمر في ﴿ وَاتُوا ﴾ لمن؟

إما أن يكون للزوج فقوله: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ يدل على أن المرأة صارت زوجة الرجل، وصار الرجل ملزمًا لها بالصداق، ومن الممكن أن يكون دَيْنًا إذا تزوجها بمهر في ذمته يؤديه لها عند يساره، وإمَّا أن يكون الأمر لولي أمرها فالذي كان يزوجه أخته مثلاً، كان يأخذ المهر له ويتركها دون أن يعطيها مهرها، والأمر في الآية-إذن- إما أن يكون للأولياء، وحين يُشَرِّع الحق

سبحانه لحماية الحقوق فإنه يفتح المحال لأريحيات الفضل.

لذلك يقول سبحانه: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَنًا مُرْيَئًا ﴾.

لقد عَرَّف الحق سبحانه الحقوق أولاً بمخاطبة الزوج أو ولي الأمر في أن مهر الزوجة لها لأنه أجر البضع، ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت الزوجة فهذا أمر آخر، وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهما، والمراد هنا هو طيب النفس، وإياك أن تأخذ شيئًا من مهر الزوجة التي تحت ولايتك بسبب الحياء، فالمهم أن يكون الأمر عن طيب نفس ﴿ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيَنَا مَّرِيَاكًا ﴾.

والهنيء هو الشيء المأكول وتستسيغه حين يدخل فمك، لكنك قد تأكل شيئًا هنيئًا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولكنه يورث متاعب صحية.

إنه هنيء، لكنه غير مريء، والمقصود هو أن يكون طيب الطعم وليس له عواقب صحية رديئة، وهو يختلف عن الطعام الهنيء غير المريء الذي يأكله الإنسان فيطلب بعده العلاج.

إذن: فكل أكل يكون هنيئًا ليس من الضروري أن يكون مريئًا، وعلينا أن نلاحظ في الأكل أن يكون هنيئًا مريئًا.

والإمام عليّ بن أبي طالب- رضوان الله عليه وكرم وجهه- جاء له رجل يشتكي وجعًا، والإمام عليّ- كما نعرف- مدينة العلم والفتيا، وهبه الله تعالى مقدرة على إبداء الرأي والفتوى.

لم يكن الإمام عليُّ طبيبًا.. لكن الرجل كان يطلب علاجًا من فهم الإمام

عليٌّ وإشراقاته.

قال الإمام علي للرجل: خذ من صداق امرأتك درهمين واشتر بهما عسلاً، وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته - أي: قريب عهد بالله - واشربه فإني سمعت الله يقول في الماء ينزل من السماء: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ مُّبُرَكًا ﴾.

وسمعته سبحانه وتعالى يقول في العسل:

﴿ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل:٦٩].

وسمعته يقول في مهر الزوجة:

﴿ فَكُلُوهُ هَنِيَكًا مُّرِيَّكًا ﴾ [الساء٤].

فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء الهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله.

لقد أخذ الإمام علي - رضوان الله عليه وكرم الله وجهه - عناصر أربعة ليمزجها ويصنع منها دواءًا ناجعًا، كما يصنع الطبيب العلاج من عناصر مختلفة وقد صنع الإمام علي علاجًا من آيات القرآن.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كُرُهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَهِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَنجِشَهِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ مَنْكَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْيرًا ﴾ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْيرًا ﴾ (النساء: ١٩).

وقلنا: ساعة ينادي الحق سبحانه عباده الذين آمنوا به يقول سبحانه:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، فمعناها: يا من آمنتم بي بمحض اختياركم، وآمنتم بي إلهًا له كل صفات العلم والقدرة والحكمة والقيومية، ما دمتم قد

آمنتم بمذا الإله اسمعوا من الإله الأحكام التي يطلبها منكم.

إذن فهو لم يناد غير مؤمن وإنما نادى من آمن باختياره وبترحيح عقله فالحق سبحانه يقول:

﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُوْمِنَ إِلَّا الْعُرُوةِ ٱلْوُلْفَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ وَيُوْمِنَ ٢٠١].

يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء باستضعافهن، لقد حاء الإسلام والنساء في الجاهلية في غُبْن وظلم وحيف عليهن، فقال الحق سبحانه:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ ﴾.

وكلمة (ورث) تدل على أن واحدًا قد توفّي وله وارث، وهناك شيء قد تركه الميت ولا يصح أن يرثه أحدٌ بعده، لأنه عندما يقول:

﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ﴾ فقد مات مورِّث، ويخاطب وارثًا.

إذن: فالكلام في الموروث، لكن الموروث مرة يكون حلالاً، ولذلك شرع الله تقسيمه، لكن الكلام هنا في متروك لا يصح أن يكون موروثًا، ما هو؟

قال سبحانه: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۚ ﴾، فهل المقصود إلا يرث الوارث من مورثه إماء تركهن؟

لا. إن الوارث يرث من مورثه الإماء اللاتي تركهن، ولكن عندما تنصرف
 كلمة ﴿ ٱلنِّسَآء ﴾ تكون لأشرف مواقعها أي: للحرائر، لأن الأخيرات تعتبر
 الواحدة منهن ملك يمين، ﴿ لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ﴾، وهل يوجد

ميراث للنساء برضى؟ وكيف تورث المرأة؟.

نتبه هنا إلى قوله سبحانه: ﴿ كُرَهًا ﴾، وكان الواقع في الجاهلية أن الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليه، ويلقي ثوبه على امرأته فتصير ملكًا له، وإن لم تقبل فإنه يرثها كرهًا، أو إن لم يكن له هوى فيها فهو يحبسها عنده حتى تموت ويرثها، أو يأتي واحد ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه، كأنه يتصرف فيها تصرف المالك، لذلك جاء القول الفصل:

﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾، و (العضل) في الأصل: هو المنع، ويقال: (عضلت المرأة بولدها)، ذلك أصل الاشتقاق بالضبط، فالمرأة ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض وتنبسط، تنبسط فيتسع مكان خروج الولد، وقد تعضل المرأة أثناء الولادة، فبدلاً من أن تنبسط العضلات لتفسح للولد أن يخرج تنقبض، فتأتي هنا العمليات التي يقومون بما مثل القيصرية.

إذن: فالعضل معناه مأخوذ من عضلت المرأة بولدها أي انقبضت عضلاتها ولم تنبسط حتى لا يخرج الوليد، وعضلت الدجاجة ببيضها أي: أن البيضة عندما تكون في طريقها لتنزل فتنقبض العضلة فلا تنزل البيضة، لأن اختلالاً وظيفياً قد حدث نتيجة للحركة الناقصة، ولماذا تأتي الحركة ناقصة؟.

لأن الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الأسباب في الكون تعمل آليًا وميكانيكيًا بحيث إذا وجدت الأسباب تحدث النتيجة، لا، ففوق الأسباب مسبّب إن شاء قال للأسباب: قفى فتقف.

إذن: فكل المخالفات التي نراها تتم على خلاف ما تؤديه الأسباب إنما هي دليل طلاقة القدرة الإلهية، فلو كانت الأشياء تسير هكذا ميكانيكيًا، فسوف يقول الناس: إن الميكانيكا دقيقة لا تتخلف، لكن الحق سبحانه يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانه في ملكه، فهو لم يزاول السلطان مرة واحدة، ثم خلق الميكانيكا في الكون والأسباب ثم تركها تتصرف، لا، هو يبين لنا:

أنا قيوم لا تأخذني سنة ولا نوم، أقول للأسباب اعملي أو لا تعملي، وبذلك نلتفت إلى أنه هو سبحانه المسيطر.

وتجد هذه المخالفات في الأشياء الشاذة في الكون، حتى لا نُفتن برتابة الأسباب، ولنذكر الله باستمرار، ويكون الإنسان على ذِكْرٍ من واهب الأسباب ومن خالقها، فلا تتولد عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائمًا، ويلفتنا الحق سبحانه إلى وجوده، فتختلف الأسباب لتلفتك إلى أنما ليست فاعلة بذاتمًا، بلهى فاعلة لأن الله سبحانه هو الذي خلقها وتركها تفعل، ولو شاء لعطلها.

وحدث مثل هذا في معجزة إبراهيم الطبيخ حيث ألقاه قومه في النار ولم يحرق، وكان من الممكن أن ينجى الله سبحانه إبراهيم بأية طريقة أخرى، ولكن هل المسألة نجاة إبراهيم؟ إن كانت المسألة كذلك فما كان ليمكنهم منه، لكنه سبحانه مكنهم منه وأمسكوه ولم يفلت منهم، وكان من الممكن أن يأمر السماء فتمطر عندما ألقوه في النار، وكان المطر كفيلا بإطفاء النار، لكن لم تحطر السماء بل وتتأجج النار، وبعد ذلك يقول لها الحق سبحانه:

﴿ قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

فهل هذا غيظ لهم أم لا؟ هذا غيظ لهم، فقد قدرتم عليه وألقيتموه في النار، وبعد ذلك لم يُنزل مطر ليطفئ النار، والنار موجودة وإبراهيم في النار، لكن النار لا تحرقه، هذه هي عظمة القدرة الإلهية.

إذن: فما معني ﴿ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾؟ العضل: أخذنا منه كلمة (المنع)، فعضلت

المرأة أي: قبضت عضلاتها فلم ينزل الوليد، وأنت ستعضلها كيف؟.

بأن تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها، وأن من حقها بعد أن تقضي العدة أنْ تتزوج من تريد أو من يتقدم لها.

إن الحق سبحانه يقول: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي: لا تحبسوهن عندكم وتمنعوهن، لماذا تفعلون ذلك؟ ﴿ لِتَدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ كأن هذا حكم آخر، لا ترثوا النساء كرهًا هذا حكم، وأيضًا لا تعضلوهن حكم ثان.

ومثال ذلك: عندما يكون الرجل كارهًا لامرأته فيقول لها: والله لن أطلقك، أنا سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك زوجًا ولا أمكنك أيضًا من أن تتزوجي.

وذلك حتى تفتدي نفسها فتُبرئ الرجل من النفقة ومؤخر الصداق، ومن أجل ذلك يحمى الإسلام المرأة ويحرم مثل تلك الأفعال.

ولكن متى تعضلوهن؟ هنا يقول الحق سبحانه:

﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ لأهم سيحبسوهن، وهذا قبل التشريع بالحد، وقال بعض الفقهاء:

للزوج أن يأخذ من زوجته ما تفتدي به نفسها منه وذلك يكون بمال أو غيره إذا أتت بفاحشة من زنا أو سوء عشرة، وهذا ما يسمى بالخلع وهو الطلاق بمقابل يطلبه الزوج.

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ ﴾ وكلمة والمعروف واسع دائرة من كلمة المودة، فالمودة هي أنك تحسن لمن عندك ود له وترتاح نفسك له، لأنك فرح به وبوجوده، لكن المعروف قد تبذله ولو لم تكره، وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة، عندما أراد المستشرقون أن يبحثوا في القرآن ليجدوا

شيئًا يدُّعون به أن في القرآن تعارضًا فيقولوا: قرآنكم يقول:

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالَّيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِبِكَ حَتَبَ فِي وَلَوْ حَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَتِبِكَ حَتَبَ فِي قَلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلَدِينَ فِيهَا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحادلة: ٢٢].

كيف لا يواد المؤمن ابنه أو أباه أو أحدًا من عشيرته لمحرد كفره، والقرآن في آية أخرى من سورة لقمان يقول:

﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي آلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي آلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي آلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي آلدُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ونقول: إن هؤلاء لم يفهموا الفرق بين المودة والمعروف، ف «الودّ» شيء، و «المعروف» شيء آخر.

الود يكون عن حُبَّ، لكن المعروف ليس ضروريًا أن يكن عن حُبّ، ساعة يكون جوعان سأعطيه ليأكل وألبي احتياجاته المادية، هذا هو المعروف، إنما الوُدّ هو أن أعمل لإرضاء نفسي، وساعة يعطف الرجل المؤمن على أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للوُدّ، إنما هو يعطف عليه نتيجة للمعروف، لأنه حتى لوكان كافرًا سيعطيه بالمعروف.

ألم يعاتب الحق-سبحانه- إبراهيم الطِّلِئلا في ضيف جاء له فلم يكرمه لأنه سأله وعرف منه أنه غير مؤمن لذلك لم يضيّفه؟.

فقال له ربنا سبحانه وتعالى: «أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد أن تغير دينه، بينما أنا أرزقه أربعين سنة وهو كافر؟» فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟.

حرى فلحق بالرجل، وناداه فقال له الرجل: ما الذي جعلك تتغير هذا التغيّر المفاجئ؟ فقال له إبراهيم: «والله إن ربي عاتبني لأني صنعت معك هذا» فقال له الرجل: أربُّكَ عاتبك- وأنت رسول- فيَّ- وأنا كافر به- فنعم الرب ربّ يعاتب أحبابه في أعدائه، وأسلم الرجل لله رب العالمين.

هذا هو المعروف، والحق سبحانه يأمرنا أننا يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل في أثناء الحياة الزوجية، وهذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعًا كي لا يخربوا البيوت، إلهم يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن المودة والحب في البيت لخرب البيت، نقول لهم: لا، بل «عاشروهن بالمعروف» حتى لو لم تحبوهن، وقد يكون السبب الوحيد أنك تكره المرأة لأن شكلها لا يثير غرازك، يا هذا أنت لم تفهم عن الله، ليس المفروض في المرأة أن تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة أن تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة أن تكون مصرفًا، إن هاجت غريزتك كيماويًا بطبيعتها وحدت لها مصرفًا، فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة، ولذلك وحدت لها مصرفًا، فأنت لا تحتاج لواحدة تغريك لتحرك فيك الغريزة، ولذلك قال رسول الله عليه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله الله الله الله المنه المن

«إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذي معها » .

أي: أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأي مصرف يكفيك، ولذلك عندما جاء رجل لسيدنا عمر و الله وقال:

يا أمير المؤمنين أنا كاره لامرأتي وأريد أن أطلقها، قال له: « أَوَ لَمْ تُبنَ البيوت إلا على الحب، فأين القيم؟». لقد ظن الرجل أن امرأته ستظل طوال عمرها خاطفة لقلبه، ويدخل كل يوم ليقبلها، فيلفته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولاً وبعد ذلك تنبت في الأسرة أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل.

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩]، أنت كرهتها في زاوية قد تكون الزاوية التي كرهتها فيها هي التي ستجعلها تحسن في عدة زوايا، لكي تعوض بإحسالها في الزوايا الأخرى هذه الزاوية الناقصة، فلا تبن المسألة على أنك تريد امرأة عارضة أزياء لتثير غرائزك عندما تكون هادئًا، لا، فالمرأة مصرف طبيعي إن هاجت غرائزك بطبيعتها وحدت لها مصرفًا، أما أن ترى في المرأة ألها مُلهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من المرأة أن تكون غانية فقط، وأن تعيش معك من أحل العلاقة الجنسية فقط، لكن هناك مسائل أخرى كثيرة، فلا تأخذ من المرأة زاوية واحدة هي زاوية الانفعال الجنسي، وخذ زوايا متعددة.

واعلم أن الله سبحانه وزع أسباب فضله على خلقه، هذه أعطاها جمالاً، وهذه أعطاها عقلاً، وهذه أعطاها حكمة، وهذه أعطاها أمانة، وهذه أعطاها وفاء، وهناك أسباب كثيرة جدًا، فإن كنت تريد أن تكون منصفًا حكيمًا فخذ كل الزوايا، أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هي زاوية إهاجة الغرزية، هنا نقول لك: ليست هذه هي الزاوية التي تصلح لتقدير المرأة فقط: ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْكًا وَيَجْعَلُ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْيرًا ﴾.

وانظر إلى الدقة في العبارة: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ ﴾ فأنت تكره، وقد تكون مُحقّاً في الكراهية أو غير مُحقّ، إنما إن كرهت شيئًا يقول لك الله عنه:

﴿ وَيَجْعَلَ آللَهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ فاطمئن فأنت إن كرهت في المرأة شيئًا لا يتعلق يدينها، فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خيرًا كثيرًا، وما دام ربنا سبحانه هو مَن يجعل هذا الخير الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت لزاوية أنت تكرهها ومع ذلك تصبر عليها، فأنت تضمن أن ربنا سيحعل لك خيرًا في نواحٍ متعددة، إن أية زاوية تغلبت على كرهك سيجعل الله فيها خيرًا كثيرًا.

إن الحق سبحانه يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يُعمِّم، وكان بإمكانه أن يقول:

فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرًا، لا، فقد شاء أن يجعلها سبحانه قضية عامة في كل شيء قد تكرهه، وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك، فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها، ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دائمًا غير دقيق، فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب

إذن: فالحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك ﴿ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ فقد ر دائمًا في المقارنة أن الكرة منك وحُقل الخير في المرأة من الله، فلا تجعل حانب الكره منك يتغلب على حانب جَعْل الخير من الله.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُ مَّ إِحْدَىلهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَا خُدُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠].

فإذا ضاقت بك المسائل، بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد ممكنًا أن

تستمر الحياة الزُوجية في إطار يرضى عنه الله، وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله، ماذا تفعل؟ يقول سبحانه: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مُحَانَ وَوْجٍ ﴾ أي: لك أن تستبدل ما دامت المسألة ستصل إلى جرح منهج الله، وعليك في هذا الاستبدال أن ترعى المنهج الإيماني مثلما أشار به سيدنا الحسن على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب ابنته.

قال سيدنا الحسن-ﷺ:-: «إن جاءك الرجل الصالح فزوِّجَهُ، فإنه إنْ أحبَّ ابنتك أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها».

والحق سبحانه يقول: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ فهذا يعني أن الرغبة قد انصرفت عن الأولى لهائيًا، ولا يمكن التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج، وقد يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعاني من إلحاح في الناحية الغريزية، فيطلقها ولا يتزوج، فما شروط المنهج في هذا الأمر؟.

يقول الحق سبحانه: ﴿ وَءَاتَيْتُ مَ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَ ارَّا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ . كلمة وقنطار » وكلمة وقنطار » وكلمة وقنطار تعني: والمال».

وقدروه قديمًا بأنه ملء مَسْك البقرة، و «المسك» هو الجلد، فعندما يتم سلخ البقرة يصبح جلدها مثل القربة، وملء مَسْكها يسمى قنطارًا، والقنطار المعروف عندنا الآن له سمة وَزْنية، والحق سبحانه حين يعظم المهر بقنطار يقول: ﴿ وَءَاتَيْتُ مَ إِحْدَنهُنَ قِنطارًا ﴾ فهو يأتي لنا بمثل كبير وينهانا بقوله ﴿ فَلاَ تَأْخُدُواْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ لماذا؟.

لأنك يجب أن تفهم أن المهر الذي تدفعه ليس منساحًا على زمن علاقتك بالمرأة إلى أن تنتهي حياتكما، بل المهر مجعول ثمنًا للبضع الذي أباحه الله لك ولو للحظة واحدة، فلا تحسبها بمقدار ما مكثت معك، لا، إنما هو ثمن البضع، فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة.

إذن: فهذا القنطار عمره ينتهي في اللحظة الأولى، لحظة تَمكُّنكَ منها.

﴿ وَءَاتَيْتُ مُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ وهذه المسألة التي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب - وهذه : ﴿ وَءَاتَيْتُ مُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ ، فقالت له المرأة: كيف تقول ذلك والله يقول: ﴿ وَءَاتَيْتُ مُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ ، فقال:

« أصابت امرأة وأخطأ عمر » .

عن عمر والله على المنبر عن زيادة صداق المرأة على المنبر عن زيادة صداق المرأة على أربعمائة درهم ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش فقالت:

أما سمعت الله يقول: ﴿ وَءَاتَيْتُ مَ إِحْدَالُهُنَّ قِنطَارًا ﴾ ؟ فقال: «اللهم عفوًا كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدُقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب».

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر - الله - قال: «لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال»، فقالت امرأة: ما ذاك لك، قال: «و لم؟» فقالت: لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَءَاتَيْتُ مُ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطأ».

ثم ينكر القرآن مجرد فكرة الأخذ فيقول:

﴿ أَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ لماذا؟ لأنه ليس ثمن استمتاعك بما طويلاً، بل هو ثمن تمكنك منها، وهذا يحدث أوَّل ما دخلت عليها.

وإن أخذت منها شيئًا من المهر بعد ذلك فأنت آثم، إلا إذا رضيت هي بذلك، والإثم المبين هو الإثم المحيط.

ويأتي الحق سبحانه بعد ذلك بمزيد من الاستنكار فيقول: ﴿ وَكَيْفُ تَأْخُدُونَهُم ﴾ .

إنه استنكار لعملية أخذ شيء من المهر بحيثية الحكم فيقول:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَدْنَ مِنكُم مِّيثَنَقًا عَلِيظًا ﴾ [النساء:٢١].

فلو أدركتم كل الكيفيات فلن تحدوا كيفية تبرر لكم الأحذ، لماذا؟.

لأن الحق قال: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾ وانظر للتعليل: ﴿ وَقَدْ أَفْسَنَىٰ بَعْضِ ﴾ .

إذن: فثمن البُضْع هو الإفضاء، وكلمة ﴿ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ كلمة من إله، لذلك تأخذ كل المعاني التي بين الرجل والمرأة، و﴿ أَفْضَىٰ ﴾ مأخوذة من «الفضاء» والفضاء هو المكان الواسع، و﴿ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ ﴾ يعني: دخلتم مع بعض دخولاً غير مُضيَّق.

إذن: فالإفضاء معناه: أنكم دخلتم معًا أوسع مُدَاخَلة، وحسبك من قمة المداخلة أن عورتما التي تسترها عن أبيها وعن أخيها وحتى عن أمها وأختها تبينها لك، ولا يوجد إفضاء أكثر من هذا، ودخلت معها في الاتصال الواسع، أنفاسك، ملامستك، مباشرتك، معاشرتك، مدخلك، مخرجك، في حمامك، في

المطبخ، في كل شيء حدثت إفضاءات، وأنت ما دمت قد أفضيت لها وهي قد أفضت لك كما قال الحق سبحانه أيضًا في المداخلة الشاملة:

# ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة:١٨٧].

أيّ شيء تريد أكثر من هذا؟! ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجها، قد يغضب، ونقول له: يكفيك أن الله أحل لك منها ما حرَّمه على غيرك، وأعطتك عرضها، فحين تشتد عليك لا تغضب، وتذكّر حديث رسول الله عَيْرَة:

#### « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » (١).

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخْدَنَ مِنكُم مِينَاقًا عَلِيظًا ﴾ والميثاق هو: العهد يؤخذ بين اثنين، ساعة سألت وليها: «زوّجْني» فقال لك: «زوّجتك»، ومفهوم أن كلمة الزواج هذه ستعطي أسرة جديدة، وكل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض هو ميثاق عادي، إلا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها؛ فهذا هو الميثاق الغليظ، أي: غير اللين، والله سبحانه لم يصف به إلا ميثاق الأنبياء فوصفه بأنه غليظ، ووصف هذا الميثاق بأنه غليظ، فقي هذه الآية: ﴿ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ إفضاء، وفي آية أخرى يكون كل من الزوجين لباسًا وسترًا للآخر ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف، وإن تعذرت وليس هناك فائدة من العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف، وإن تعذرت وليس هناك فائدة من استدامتها فيصح أن تستبدلها، فإن كنت قد أعطيتها قنطارًا إياك أن تأخذ منه شيئًا، لماذا؟

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۲۸۹۵)، وابن ماجه (۱۹۷۷)، والدارمي (۲/۱۰۹)، وابن سعد (۱٤۸/۸)، وابن حباب (۱۳۱۲).

لأن ذلك هو ثمن الإفضاء، وما دام هذا القنطار هو ثمن الإفضاء وقد تم، فلا تأخذ منه شيئًا، فالإفضاء ليس شائعًا في الزمن كي توزعه، لا.

والحق سبحانه يقول: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَدْنَ مِنكُم مِيثَاقاً عَلِيظًا ﴾ هنا يجب أن نفهم أن الحق تعالى حين يشرع فهو يشرع الحقوق، ولكنه لا يمنع الفضل، بدليل أنه قال:

﴿ فَإِن طِينَ لَكُمْ عَن شَيءٍ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَّا مَّرِيَّكًا ﴾ [النساء: ٤].

إذن: فهناك فرق بين الحق وما طاب لكم، والأثر يحكي عن القاضي الذي قال لقومه: أنتم اخترتموني لأحكم في النزاع القائم بينكم فماذا تريدون مني؟! أأحكم بالعدل أم بما هو خير من العدل؟.

فقالوا له: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم، الفضل، فالعدل: أن كل واحد يأخذ حقه، والفضل: أن تتنازل عن حقك وهو يتنازل عن حقه، وتنتهي المسألة، إذن: فالفضل أحسن من العدل، والحق سبحانه وتعالى حين يشرع الحقوق يضع الضمانات، ولكنه لا يمنع الفضل بين الناس: فقول الحق جل شأنه:

﴿ وَلا تَنسَوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البغرة:٢٣٧].

ويقول سبحانه في آية الدَّين:

﴿ وَلَا تَسْخَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَى أَجَلِمِ ذَالِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَدْرَتَابُواْ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

يأمركم الحق سبحانه أن توثّقوا الدَّينْ.. لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب بل تحمون المدين نفسه، لأنه حين يعلم أن الدَّينْ موثق عليه ومكتوب عليه فلن ينكره، لكن لو لم يكن مكتوبًا فقد تُحدثه نفسه أن ينكره، إذن:

فالحق تبارك وتعالى يحمي الدائن والمدين من نفسه حين قال: ﴿ وَلَا تُسْتَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ ﴾.

وقال سبحانه بعدها:

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنْتَهُم ﴾ [البفرة:٢٨٣].

فقد تقول لمن يستدين منك: لا داعي لكتابة إيصال وصك بيني وبينك، وهذه أريحية لا يمنعها الله فما دام قد أمن بعضكم بعضًا فليستح كل منكم وليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه.

وما دام قد جعل للفضل مجالاً مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك.

فما بالنا بالميثاق الغليظ بين الرجل والمرأة. وغلظ الميثاق إنما يتأتى بما يتطلبه الميثاق، ولا يوجد ميثاق أغلظ مما أخذه الله من النبيين ومما بين الرجل والمرأة، لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها، ولا من الزوج لغير زوجته. إن على الرجل أن يوفي المرأة ولا يصح أن ينقصها شيئًا إلا إذا تنازلت هي.

فقد سبق أن قال الحق سبحانه:

﴿ فَإِن طِينَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنًا مَّرِيَّكًا ﴾ [النساء: ٤].

ومادامت النفس قد طابت، إذن: فالرضا بين الطرفين موجود، وذلك استطراق أنسي بين الرجل والمرأة.

فالمهر حقها، ولكن يجب ألا يقبض بالفعل، فهو في ذمة الزوج، إن شاء أعطاه كله أو أخّره كله أو أعطى بعضه وأحر بعضه.

ولكن حين تنفصل الزوجة بعد الدخول يكون لها الحق كاملاً في مهرها، إن كان قد أخره كله فالواجب أن تأخذه، أو تأخذ الباقي لها إن كان قد دفع

جزءًا منه كمقدم صداق.

ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله تعالى باب الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة فقال:

﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَّا مَّرِيَّنَّا ﴾ .

فهو هبة تخرج عن تراض، وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين.

وبعد ذلك يبقى حكم آخر: هَبُّ أن الخلاف استعر بين الرجل والمرأة.. فماذا يكون العمل؟

في حالة كره الزوجة لزوجها ورغبتها في أن تخرج منه فلا جناح أن تفتدي منه نفسها ببعض المال لأنما كارهة، وما دامت هي كارهة، فسيضطر هو إلى أن يأتي يزوجة جديدة، إذن: فلا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه له:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البغرة:٢٢٩].

الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يُحفظ لها، ولذلك حاء بأسلوب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة في أسلوب التعجب:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَدْنَ مِنكُم مِيثَلَقَا عَلِيظًا ﴾ [النساء:٢١].

## حكم خلع الحجاب في ليلة الزفاف

إن كان الزفاف وسط جمع من النساء فمباح أن تفعل هذا، أما الزفاف الذي نراه الآن من اختلاط الرجال بالنساء فمحرم، ومحرم أن تخلع العروس حجابها.



#### حكم تعطر النساء

استعمال المرأة للعطر خارج بيتها حرام، قال رسول الله علي:

«أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، (١٠).

وفي حديث آخر:

«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» (١٠).

وقد شدد الإسلام على المرأة، وأمرها ألا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، وألا تتعمد جذب انتباه الرحال في الشوارع، أو في العمل بالعطور وغيرها، وأما زينة المرأة وعطرها لزوجها وداخل بيتها فهو مباح مندوب إليه.



<sup>(</sup>۱) حديث حسن: أخرجه أحمد (٤/٤ ٤١، ٤١٨)، والنسائي (١٥٣/٨)، وأبو داود (٤١٧٣) بنحوه، والحاكم (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢/٦٣ نووي)، وابن خزيمة (١٦٨٠).

### حكم صبغ الشعر تزيئا للزوج

إن كانت تقصد بصباغة شعرها التزين لزوجها، فلا مانع، أما إن كان قبل الزواج وللفت الأنظار فيعتبر نوعًا من التدليس والخداع.



### حكم العقيم والزواج

قال الله سبحانه وتعالى:

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَثُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَثُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ لِمَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ١٩ ٤ - ١٠].

إذن: فالأولاد هبة من الله تعالى، والعقم: هو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدّر للإنسان أن ينجب، ويجب على الإنسان أن يقنع بقدر الله فلم تر ولدًا أمسك بنعش أبيه وقال: لا. أبى لن يموت.

ولم نر ولدًا أمسك بنعش أبيه ويقول: لا.. أبي لن يدفن في التراب!!.

قد يصاب الإنسان بدهشة من حكاية الذرية وحكاية العزوة التي ينادون ها.

ألا نرى أن الأولاد في أحوال كثيرة شقاء لأبائهم؟.

ولو أن الإنسان رضي بنصيبه وقدر الله سبحانه له لكان له شأن كبير.

وسوف أروي قصة حدثت في الحياة وعاصرتما بنفسي:

فقد جاءني ذات يوم أحد أصدقائي، وكان مستشارًا كبيرًا، وقال لي:

زوجتي أنجبت لي أربع بنات، وهي الآن حامل وتخشى أن تنجب بنتًا حامسة وتريد أن تنجب ولدًا؟.

فقلت له: ﴿ هِي عايزه ولد؟ دول بيقولوا البنت زي الولد﴾..

هذا في حد ذاته شهادة ضدهم.. فالمرأة التي تندم على أنما لم تنجب ذكرًا،

فهذا في حد ذاته دليل على أن هذا له تقييم وذاك له تقييم آخر طبقًا لمسئوليات الحياة.

وقلت لها: «اسمعي.. ارضي بالبنات علشان ربنا يكافئك مكافأة كبيرة». فقالوا لي: ومكافأة زي إيه؟.

فقلت لها: «لن أقول الآن»؟!.

وبالفعل أنجبت هذه السيدة البنت الخامسة، وسبب لهم هذا مشكلة كبيرة!!

فذهبت إليهم في «الفيلا» وجلست معهم بالساعات أحاول أن أهدئ من روعهم وأخفف عنهم مشكلتهم التي هي أساسًا ليست بمشكلة.

وقلت لهم: ﴿ إِنْ رَضِيتُم الله فِي البناتُ فأنا أقول لكم وأنا جالس بينكم الآن أن الله سوف يرسل لكم خمسة صبيان يتزوجون من البنات ولن تعانوا من شيء على الإطلاق في تربيتهم ويصبحون أطوع لكم من أولادكم ﴾ .

وقد كان.. وهذا هو الذي حدث بالفعل.. فقد تزوجن خمسة رجال.. من خير الرجال، وكانوا أطوع لهذا المستشار وزوجته من أولادهم.

فأنت لابد أن تحترم قدر الله لكي ترى كرم الله ﷺ.



### أسر سعيدة بلا أولاد

الزواج يقوم أساسًا على العشرة الحسنة، والحياة السعيدة والأولاد شيء طبيعي في الزواج.

فالأولاد زينة الحياة الدنيا، وهم حلم كل زوجين.

فإن كانت لك قدرة على الزواج إلا أنك لا تستطيع الإنجاب فواحه من تتقدم إلى الزواج منها بذلك قبل العقد.

فقد تقبل أن تعيش معك على هذا الأساس.

وهناك أسر كثيرة تعيش بلا أولاد في سعادة وهناء.

فهذه إرادة الله ولا دخل لهم في ذلك.



### حكم منع الذرية بالتعقيم

حرام.. حرام.. حرام.. بالإجماع.

لأي سبب. حتى ولو خاف الجراح انفجار الرحم..

ذلك لأن علم الطبيب غير علم الله..

والمرأة ليست آلة.. أو ميكانيكا..

والأطباء لا يعرفون متى سيرزقها الله العافية..

والذي يجترئ عليها سيحوجه الله إليهم «إلى النسل» ويزيل الله كل من معه.

فيحتاج للنسل مرة أخرى.



## من أحكام الزواج: «طفل الأنابيب»

إن للإنسان أن يتعجب من فعل الإنسان.. عندما توصل الإنسان إلى التدخل لإسعاد بعض البشر الذين لا ينجبون بأن وضعوا العلم في خدمة إنجاب أطفال عن طريق الأنابيب..

فلنا أن نعرف أن عملية التلقيح عن طريق الأنابيب لم تكن لتصلح لولا أن خضع الإنسان لإرادة الله فوضع البويضة المأخوذة من المرأة لتلقح بواسطة الحيوان المنوي للرجل.

والخضوع الإنساني هو في إعادة البويضة خلال عدد محدود من الساعات في رحم المرأة المأخوذ منها البويضة.

وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يخلق رحمًا أو «وسطًا» صالحًا لحماية الجنين أثناء مراحل نموه كالرحم..

قد يكون في ذلك انتصار علمي في حدود إلغاء فشل المرأة في الإنجاب لانسداد قناة التوصيل للبويضة أو للحيوان المنوي.

لكن هذا الانتصار ظل معلقًا على ضرورة أن يكون الرحم واحدًا..

لأن الانسجام والوظيفة التي خلقها الله للرحم تظل فوق طاقة البشر.

ولنا أن نندهش من أن البشرية تدفع مئات الآلاف من الجنيهات لتهدي أسرة ما طفلاً..

بينما تتجه إرادة العلم إلى تعقيم أو منع أو تحديد النسل في بلاد أخرى. لماذا؟ لأن حركة الإنسان على الأرض تدخلت في إفساد سيطرة الإنسان على الكون. وأصبح الإنسان عدوًا للإنسان فتهلك شعوب من الجوع، وقملك شعوب من الرفاهية المادية. تلك الشعوب نفسها هي التي تمتلئ بمجاعة روحية. إلهم جوعي إلى اليقين الإيماني.



## حكم خيانة الزوج على الرابطة الزوجية

يجب أن تعرفي أنك لا تملكين المغفرة.. فقبل أن يخون الزوج زوجته، فإنه يخون الله..

فهذه المسألة بين الإنسان وربه، ولا شأن للعاطفة فيها.

وإذا حدث ما تقولين فإن إشاعة ما حدث من الخيانة إثم في ذاته..

فلو أن الزوجة أشاعت ما حدث من زوجها بين الناس أو بين الأسرة..

تكون آثمة لذلك، خاصة وألها لا تملك نصاب إقامة الحد.

كما ألها تعطى القدوة السيئة لمن يسمع كها..

وعليها أن تصمت وتترك حساب الرجل إلى ربه.. أو تفارقه.



### حكم ارتكاب المحصنة الزني

طالما لم ينفضح أمرها، ولم يعلم بها الزوج، ولم تصل الأمور إلى ولي الأمر المنوط به تنفيذ حد الله فيها فعليها أن تتوب إلى الله من هذه الزلة العظيمة.. وتكثر من فعل الطاعات وتندم على ما أسلفت، ولتعلم أن باب التوبة مفتوح لكل مخطئ ولكل مذنب مهما بلغ ذنبه ما عدا الشرك.

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [الساء ٤٨].

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمَيعًا ﴾ [الزم: ٥٥]. ويقول: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَمُ ٱهْتَدَك ﴾ [طه: ٨٢].

وفي هذه الآية الأخيرة جميع شروط التوبة المقبولة وهي:

عليها أن تبحث عن سبب حدوث مثل هذه الجريمة، فقد يكون ذلك راجعًا إلى إهمال الزوج لزوجته، وعدم إشباع حاجتها، نظرًا لعدم اهتمامها بنفسها وعدم الاعتناء بزوجها فلتحاول أن تغير من طريقة حياها وترغب زوجها فيها وتتقرب وتتودد إليه ليعود إلى سيرته الأولى معها وعلى كل الأحوال لا يجوز لها مطلقًا حتى لو أهملها زوجها إلقاء نفسها في هذا المستنقع القذر.

### حكم تفكير الزوجة في غير زوجها

كفاك عذابًا أنك تحتقرين نفسك..

وقد حكمت أنت بذلك على تصرفك الخاطئ.. ولو قلنا نحن لك ذلك..

وحكمنا عليك بما حكمت على نفسك لكان حكمًا من الغير عليك أن تتذمرين منه..

ولكن كونك حكمت أنت بنفسك على نفسك فإنك حينئذ لست في حاجة لحكم الغير على هذا التصرف المشين.

وليست هذه المسألة بحرد قبح ديني..

فحتى لو لم يكن للإنسان دين لكان هذا التصرف قبيحًا.

ويجب أن تنتبهي إلى أمر هام.. وهو:

أنك إن لم تحبي زوجك فإن الحب بين الناس نسبي، ولا تقنين له، ولكن عليك أن تفرقي بين الحب والاحترام..

فالمطلوب منك إن لم يكن قلبك مع زوجك عاطفيًا أن تحترميه في العقد الذي أحلك له، فإن لم تقدري على ذلك فمن اليقين الإيماني أن تطلبي منه أن يسرحك..

بدلاً من أن تعيشي معه مزدوجة العواطف.



# فقه المرأة في الزواج العرفي

الزواج العرفي الذي يتم بموافقة الطرفين..

وبالإيجاب والقبول.. وأمام شاهدين..

ولا ينوي فيه التوقيت بمدة (١)..

ولا يشترط فيه السرية.. بمعنى ألا يعلن عنه..

زواج صحيح شرعًا.

وإنما كانت العلنية لئلا يقع الناس في أعراضهم بالباطل..

أما توثيق الزواج أمام الموثق الشرعي فهو لحفظ الحقوق المالية للزوجة.



<sup>(</sup>١) ويشترط موافقة الولي، فلا نكاح إلا بولي كما في السنة المطهرة.

## الهبة في الزواج

المهم في حكمية الزواج علينا أن نحمي أعراض الناس من الناس..

وهي قطعة من الزواج العرفي والشهود اشتراطها لكي تتأكد من أن المتزوجة هي بعينها، من يريد الزوج أن يأخذها، وبأن القائم بأمرها وليها..

وإلا فمن يدريني إن حصل بين رجل وامرأة أنه لم يتزوج.. وألها كذلك.



## فقه المسلمة في النهي عن الزواج من الكافرين

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِيمُ وَيَبْيِنُ ءَايَنتِمِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١١].

إن الحق يقول: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۚ ﴾ وهذه أول لبنة في بناء الأسرة وبناء المحتمع، لأنها لو لم تكن مؤمنة، فماذا سوف يحدث؟.

إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد إشرافًا يتناسب مع إشراكها، وأنت مهمتك كأب ومرب لن تتأتى إلا بعد مدة طويلة تكون فيها المسائل قد غرست في الوليد، فإياك أن يكون الرجل مؤمنا والمرأة مشركة، لأن هذا يخل بنظام الأسرة.

فعمل الأم مع الولد يؤثر في أوليات تكوينه إنه يؤثر في قيمه، وتكوين أخلاقه.

وهذا أمر يبدأ من لحظة أن يرى ويعي، والطفل يقضي سنواته الأولى في حضن أمه، وبعد ذلك يكبر، فيكون في حضن أبيه، فإذا كانت الأم مشركة والأب مؤمنا فإن الإيمان لن يلحقه إلا بعد أن يكون الشرك قد أحذ منه وتمكن وتسلط عليه.

ونعرف أن الطفولة في الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في الكائنات كلها.

فهناك طفولة تمكث ساعتين اثنتين مثل طفولة الذباب، وهناك طفولة أحرى

تستغرق شهرًا، وأطول طفولة إنما تكون في الإنسان، لأن هذه الطفولة مناسبة للمهمة التي سيقوم بها الإنسان، كل الطفولات التي قبلها طفولات لها مهمة سهلة جدًا، إنما الإنسان هو الذي ستأتي منه القيم، لهذا كانت طفولته، إنما تستمر حتى فترة بلوغ الحلم، والحق هو القائل:

﴿ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْدِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْدَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَئِيمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ٩٥].

فكان الطفل يظل طفلاً إلى أن يبلغ الحلم، فكم سنة إذن ستمر على الطفل؟

وكم سنة سوف يتغذى هذا الطفل من ينابيع الشرك إن كانت أمه مشركة؟.

إنها فترة طويلة لا يمكن له من بعد ذلك أن يكون مؤمنًا غير مضطرب الملكات.

وإن صلح مثل هذا الإنسان أن يكون مؤمنًا فسيقوم إيمانه على القهر والقسر والولاية للأب، وسيكون مثل هذا الإيمان عملية شكلية ليست مرتكزة ولا معتمدة على أساس صادق.

ونحن نعرف أن الثمرات التي ننعم نحن بأكلها لا يكون نضحها إلا حين تنضج البذرة التي تتكون منها شجرة جديدة، وقبل ذلك تكون بحرد فاكهة فحة وليس لها طعم.

وقد أراد الحق أن ينبهنا إلى هذا الأمر ليحرض الإنسان على أن يستبقي الثمرة إلى أن تنضج ويصير لها بذور.

إن المرأة لا تكون غمرة طيبة إلا إذا أنجبت مثلها ولدًا صالحًا نافعًا، يريد الحق للنشء أن يكون غير مضطرب الإيمان، لذلك يقول: ﴿ وَلَا تَمْكِحُوا النشيرِ كَنْتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ﴾ أي إياكم أن تنخدعوا بالمعايير الهابطة النازلة، وعلى كل منكم أن يأخذ بقول الله: ﴿ وَلَا مَنْ مُؤْمِنَ لَا خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ لأن إعجاب الإنسان بالمرأة بصرف النظر عن الإيمان سيكون إعجابًا قصير العمر.

إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من مجموع سنوات الزواج.

فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الجمال، تبقى القيم هي المتحكمة، ونحن نجد المرأة حين تتزوج، ثم يبطئ الحمل فإنما تعاني من القلق وكذلك أهلها.

إن الرجل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين، فهذا كله سيبرد ويهدأ بعد فترة، ثم توجد مقاييس أخرى لاستبقاء الحياة، عندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم، لأنما لم تكن في باله وقت أن اختار.

لذلك تريد المرأة أن تمكن لنفسها بأن يكون عندها ولد لتربط الرجل بما، وحتى يقول المجتمع: ،عليك أن تتحملها من أجل الأولاد.!.

فالرجل بعد الزواج يريد قيمًا أخرى غير القيم الحسية التي كانت ناشئة أولاً، لذلك يحذرنا الله قائلاً:

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾ .

وجاء قوله: ﴿ حَتَّىٰ يُوْمِنَّ ﴾ لأن الإسلام يَحُبُّ ما قبله ما دامت قد آمنت

فقد انتهت المسألة.

وانظروا إلى دقة قوله سبحانه:

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ﴾ أي إن الأمة المسلمة خير من حرة مشركة، ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ ﴾ لقد جاء قول الحق هنا بمقاييس الإعجاب الحسي، ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل مقاييس خالدة ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة.

ثم يقول الحق: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُواْ ﴾ وهذا هو النظير في الخطاب وهو ليس متقابلاً فهو لم يخاطب المؤمنات ألا ينكحن المشركين، إنما قال:

﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواً ﴾ وتلك دقة في الأداء هنا، لأن الرجل له الولاية في أن ينكح، فيأمره بقوله: لا تنكح، لكن المرأة ليس لها ولاية أن تنكح نفسها.

فنحن نعرف القاعدة الشرعية التي تقول: «لا نكاح إلا بولي»، وهو لم يوجه حديثه للنساء، لأن المرأة تتحكم فيها عاطفتها لكن وليها ينظر للأمر من مجموعة زوايا أخرى تحكم الموقف.

صحيح أننا نستأذن الفتاة البكر كي نضمن أن عاطفتها ليست مصدودة عن هذا الزواج، لكن الأب أو ولي الأمر الرجل يقيس المسائل بمقاييس أحرى، فلو تركنا للفتاة مقياسها لتهدم الزواج بمجرد هدوء العاطفة، وساعة تأتي المقاييس العقلية الأخرى فلن تجد ذلك الزواج مناسبًا لها فتفشل الحياة الزوجية.

لذلك يطالبنا الإسلام أن نستشير المرأة، كي لا نأتيها بواحد تكرهه، ولكن

الذي يزوجها إلى ذلك الرجل هو وليها ، لأن له المقاييس العقلية والاجتماعية والخلقية التي قد لا تنظر إليها الفتاة، فقد يبهرها في الشاب قوامه وحسن شكله وحاذبية حديثه لكن عندما تدخل المسألة في حركة الحياة ودوامتها قد تجده إنسانًا غير جدير بها.

ولكي تكون المسألة مزيجًا من عاطفة بنت، وعقل أب، وخبرة أم، كان لابد من استشارة الفتاة، وأن يستنبر الأب برأي الأم، ثم يقول الأب رأيه أخيرًا، وكل زواج يأتي بهذا الأسلوب فهو زواج يحالفه التوفيق، لأن المعايير كلها مشتركة، لا يوجد معيار قد اختل، فالأب بني حكمًا على أساس موافقة الابنة، أما إذا رفضت الفتاة وكانت معايير الأب صحيحة، لكن الابنة ليس لها تقبل لهذا الرجل، لذلك فلا يصح أن يتم هذا الزواج.

وكثير من الزيجات قد فشلت لأننا لم نجد من يطبق منهج الله في الدخول إلى الزواج.

وحين لا يطبقون منهج الله في الدخول إلى الزواج ثم يقابلون بالفشل، فهم يصرخون منادين قواعد الإسلام لتنقذهم.

ونقول لهم: وهل دخلتم الزواج على دين الله؟

إنكم ما دمتم قد دخلتم الزواج بآرائكم المعزولة عن منهج الله فلتحلوا المسألة بآرائكم.

فالدين ليس مسئولاً إلا عمن يدخل بمقاييسه، لكن أن تدخل على الزواج بغير مقاييس الله ثم تريد من الله أو من القائمين على أمر الله أن يحلوا لك المشاكل فذلك ظلم منك لنفسك وللقائمين على أمر الله.

وإن لم تحدث مثل هذه المشكلات لكنا قد الهمنا منهج الله. ولقلنا: قد تركنا منهج الله وسعدنا في حياتنا..

لذلك كان لابد أن تقع المشكلات.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ﴾ هذه قضية لها سبب، لكن العبرة فيها بعموم موضوعها لا بخصوص سببها، لقد كان السبب فيها هو ما روي أنه كان هناك صحابي اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة ليخرج منها ناسًا من المسلمين.

وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها «عناق» وكانت تحبه وساعة رأته أرادت أن تخلو به فقال لها: ويحك إن الإسلام قد حال بيننا، فقالت له: تزوجني، فقال لها: أتزوجك لكن بعد أن استأمر وأستأذن النبي على المنامره نزل قوله تعالى:

﴿ وَلا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَ ۗ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ ﴾ وقيل إن قوله تعالى: ﴿ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَ ۖ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ ﴾ نزلت في خنساء (' وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، فقال لها حذيفة يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل الله ذكرك في كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها.

ويتابع الحق فيقول: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُـوْمِنُواْ وَلَعَبْـدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾.

إن المقاييس واحدة في اختيار شريك الحياة، إنما الرغبة في بناء الحياة

<sup>(</sup>١) الخس: انخفاض في قصبة الأنف مع ارتفاع قليل في طرف الأنف.

الأسرية على أساس من الخير، وغاية كل شيء هي التي تحدد قيمته، وليست الوسيلة هي التي تحدد قيمة الشيء، فقد تسير في سبيل وطريق خطر وغايته فيها خير، وقد تسير في سبيل مفروش بالورد والرياحين وغايته شر، ولذلك يقول الحق: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِمَ الحق: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِمَ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِمَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البفرة: ٢٢١].

والذين يدعون إلى النار هم أهل الشرك. أما الله فهو يدعو إلى الجنة، والمغفرة تأتي بإذن الله أي بتيسير الله وتوفيقه.

ونعرف جميعًا الحكمة التي قالها الإمام عليّ كرم الله وجهه: «لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة».

وقوله الحق: ﴿ لَعَلُّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ﴾ ترد كثيرًا، هذا التذكر ماذا يفعل؟

إن التذكر يشعرك بأن القضية كانت معلومة والغفلة هي التي طرأت، لكن الغفلة إذا تنبهت إليها، فهي تذكرك ما كنت قد نسيته من قبل، لكن إن طالت الغفلة، ونسى الأصل فهذه الطامة، التي تنظمس بما المسألة.

إذن فالتذكر يشمل مراحل:

المرحلة الأولى: أن تعرف إن لم تكن تعرف، أو تعلم إن كنت تجهل.

المرحلة الثانية: هي أن تتذكر إن كنت ناسيًا، أو توائم بين ما تعلم وبين ما تعمل، فالتذكر يوحي لك بأن توائم ما بين معرفتك وسلوكك حتى لا تقع في الجهل، والجهل معناه أن تعلم ما يناقض الحقيقة.

لقد أراد الله أن يصون الإنسان الذي اختار الإيمان عندما حرم عليه الزواج بواحدة من أهل الشرك. إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن لمن جعله خليفة في الأرض عقيدة واحدة يصدر عنها السلوك الإنساني، لأن العقائد إن توزعت حسب الأهواء فسيتوزع السلوك حسب الأهواء، وحين يتوزع السلوك تتعاند حركة الحياة ولا تتساند.

فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يضمن وحدة العقيدة بدون مؤثر فيها، فشرط في بناء اللبنة الأولى للأسرة ألا ينكح مؤمن مشركة، لأن المشركة في مثل هذه الحالة ستتولى حضانة الطفل لمدة طويلة هي- كما قلنا- أطول أعمار الطفولة في الكائن الحي.

ولو كان الأب مؤمنًا والأم مشركة فالأب سيكون مشغولاً بحركة الحياة فتتأصل عن طريق الأم معظم القيم التي تتناقض مع الإيمان.

وأراد الحق سبحانه وتعالى أيضًا ألا تتزوج المؤمنة مشركًا، لأنها بحكم زواجها من مشرك ستنتقل إليه وإلى بيئته المشركة وإلى أسرته.

وسينشأ طفلها الوليد في بيئة شركية فتتأصل فيه الأشياء القيمية التي تناقض الإيمان.

ويريد الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيانة، أي بعدم زواج المؤمن من مشركة، وبعد زواج المؤمنة من مشرك، أن يحمى الحاضن الأول للطفولة.

وحين يحمي الحاضن الأول للطفولة يكون الينبوع الأول الذي يصدر عنه تربية عقيدة الطفل ينبوعًا واحدًا، فلا يتذبذب بين عقائد متعددة.

لذلك جاء قول الحق: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَنْتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُؤْمِنَكُ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتْبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَآلَمَهُ يَتَدَعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البغرة: ٢٢١].

كل ذلك حتى يصون الحق البيئة التي ينشأ فيها الوليد الجديد. وعلينا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى رخص للمؤمنين في أن ينكحوا أهل الكتاب بقوله الحق:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن حِلُّ لَهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَسْنَفِحِينَ وَلا مُتَّخِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلا مُتَّخِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلا مُتَّخِدِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكُمُ إِذَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ [المائدة:٥].



# اشتراط الإعلام في الزواج

يشترط في الزواج الإعلام..

فما نراه من الطبل والزمر والزينة وما إليه نشأ لهذا الغرض..

وذلك لكيلا يتعرض الناس لأعراض الناس...

فالإعلام يعرف الناس جميعًا بزواج ابنتي من فلان..

فلا يتساءل الناس على سبب دخوله وخروجه من بيتهم..

لكن إذا استتر الزواج فإننا نكون قد نقصنا علنية الزواج وهو الشرط فيه.



# الحكمة في الزواج من الكتابيات

وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين في أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين:

الموقف الأول: هو موقف مانع، لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون في معتقداهم إلى ما يجعلهم في الشرك، وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر؟

الموقف الثاني: أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهى تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار؟

فإن كانت المسألة بحرد الخلاف في الرسول فالأمر يهون، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت في الشرك، وعلى المؤمن أن يحتاط.

وإذا كان للرجل الولاية وله أن يتزوج بكتابية فهو غالبًا ما ينقلها إلى بيئته هو وستكون البيئة المؤثرة واحدة، ووجود الولاية للأب مع الوجود في البيئة سيؤثر ويخفف من تأثير الأم الكتابية على أولادها، وإن كان على الإنسان أن يتقظ إلى أن هناك مسالك تتلطف وتتسلل ناحية الشرك، فمن الخير أن يبتعد المسلم عن ذلك، وأن يتزوج ويعصم ويعف مسلمة.

وحين يحمي الحق سبحانه وتعالى الحضانة الأولى للطفل فهو يريد أن يربي في الطفل عدم التوزع، وعدم التمزق، وعدم التنافر بين ملكاته.

وحين نضمن للطفل التواجد والنشأة في بيئة متآلفة فهو ينشأ طفلاً سويًا. والإسلام يريد أن يحافظ على سوية هذا الطفل، ويقول بعض الناس: ولماذا لا نوجد محاضن جماعية؟ وكألهم بذلك يريدون أن يحلوا الإشكال.

نقول لهم: إن الإشكال لم يحل عند الذين فعلوا ذلك من قبلنا، ولذلك فعندما نقرأ مؤلفاتهم مثل كتاب «أطفال بلا أُسَر» فسنجد أن الطفولة عندهم معذبة. ولماذا نذهب بعيدًا؟

إننا عندما نتبع كيفية النشأة الجماعية للأطفال في إسرائيل فالبحوث العلمية تؤكد على أن الأطفال يعيشون في بؤس رهيب لدرجة أن التبول اللاإرادي ينتشر بينهم حتى سن الشباب.

وكيف يغيب عن بالنا أن الطفل يظل حتى تصل سنه إلى عامين أو أكثر وهو يطلب ألا يشاركه في أمه أحد، حتى وإن كان أخًا له فهو يغار منه فما بالك بأطفال متعددين تقوم امرأة ليست أمهم برعايتهم؟

ولا يغني عن حنان الأم حنان مائة مربية، فليس للمربيات جميعًا قلب الأم التي ولدت الطفل، فالحنان الذي تعطيه الأم ليس حنانًا شكليًّا ولا وظيفيًّا، ولكنه طبيعة حياة خلقها الله لتعطي العطاء الصحيح، لذلك لابد من إعطاء الطفل فترة يشعر فيها بأن أمه التي ولدته له وحده، ولا يشاركه فيها أحد حتى لو كان أخًا له، وتمر عليه فترة بعد أن يخرج من مهد الطفولة الأولى إلى الشارع ليحد حركة الحياة، ويجد القائمين على حركة الحياة هم الرجال وآباء أمثاله من الأطفال فيحب بعد ذلك أن يُنسب إلى أب له كيان معروف في المحتمع الخارجي.

فمن مقومات تكوين الطفل أن يشعر أن له أمًا لا يشاركه فيها أحد، وأن له أبًا لا يشاركه فيه أحد. وإن شاركه فيها أحد فهم إخوته ويضمهم ويشملهم جميعًا حنان الأم ورعاية الأب. لقد اعترف أهل العلم بتربية الأطفال أن احتياج الطفل لأمه هو احتياج هام وأساس للتربية لمدة عامين وبضعة من الشهور، والحق تبارك وتعالى حين أنزل على رسوله قبل أربعة عشر قرنًا من الآن، القول الحكيم الصادق بَيَّن هذه الحقيقة واضحة في أجلى صورها:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَوَصَعَتْهُ كُرُهَا وَوَصَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَبِلَغَ أَمُّهُ كُرْهَا وَوَصَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفِيصَالُهُ فَلَا ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَهُ قَالَ رَبِّ أَوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلَهُ وَإِنْ عَنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعِلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلَهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف:١٥].

إن الأم هي الحاضنة الطبيعية للطفل كما أرادها الحق.

إذن.. فالحق يريد أن يحمى اللبنة الأولى في تكوين المجتمع وهي الأسرة في البناء العقدي من أن تتأثر بالشرك، ويريد أن يحفظ للأسرة كيانًا سليمًا.



### حكمة تعدد زوجات الرسول ريك

المستشرقون يتطرقون إلى أشياء، هذه الأشياء تتعلق بشخصية الرسول على وقد وضعوا قواعد، وحملوها على الرسول، ثم جعلوها محل مؤاخذة ولوم.

ونحن نقول لهم: أنتم تخلطون القضايا، لتقيسوا بها كمالات رسول الله ﷺ، وتقيسون كمالاته بقضايا تصنعونها لكمالات من عندكم.. وما دمنا آمنا به رسولاً، فنحن لا نؤمن به رسولا ثم نضع له مقاييس الكمال من نفوسنا، لنزن الأمور التي فعلها على مقاييسنا، ولكن الكمال ما فعله.

أنا آمنت به رسولاً، فالكمال، ما فعل وما لم يفعل..

الله قد ائتمنه على أن يبلغ منهجه.. وما دام قد ائتمنه على أن يبلغ منهجه فأمانته على نفسه أولى به من أمانته على أنا.

إذن لا تناقش أشياء على موازين أنت تدّعي ألها موازين كمال،ثم تنسب فعل رسولنا إليها، لتقول: إن هذه الكمالات غير ثابتة.

ومن هذه الأشياء مسألة تعدد زوجات الرسول ﷺ ..

ما دمت قد كذبته رسولاً، فلماذا تؤاخذه، فعل أم لم يفعل..

الذي يناقش في أنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه أن يفعل لأنه رسول.

فالقضية الأصلية إذن أنه ليس رسول عندكم، فكان يجب ألا تلوموه على تصرف، ولذلك كان النقاش بيننا وبينك غير متكافئ، لأنك تنظر إلى فعل معزول عن رسول، ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول.

نقول: هل الرسول ﷺ جاء والناس يعددون، أم جاء ليشرع التعدد في الزوجات؟

بل الرسول جاء قومًا يعددون، فهو حين عدد لم يكن بدعًا بينهم في هذا التعدد.. لأن هذه المسألة إن سبقه فيها رسول لم يتزوج، فقد سبقه فيها رسل كثيرون تزوجوا أعدادًا متعددة، فلماذا نجعل الواحد هو المرجح، ولا نجعل الكثرة هي المرجحة؟

الواحد إنما جاء لحكمة، والسابقون قبله عددوا لحكمة.. فالرسول لم يشرع التعدد، وإنما جاء والتعدد نظام قائم له ولكل الناس.

لكن الأمر يختلف مع رسول الله على بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين، إذ أن الرسول على جاء لمن تزوج أكثر من أربعة، فأمره أن يمسك أربعًا، ويفارق الباقي.. هذا كلام واضح بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين.

ولكن لننظر: هل كانت الإباحة لأتباع الرسول ﷺ إباحة لمعدود، أو كانت إباحة لعدد؟

الإباحة لأتباع الرسول ﷺ كانت لعدد.. أيا كان هذا العدد أربعة، فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانما، إن طلق واحدة يأتي بواحدة مكانما، إن طلقهن جميعًا فله أن يتزوج أربعًا غيرهن.

إذن.. فتابع الرسول على له العدد، أما الرسول على فليس له العدد، وإنما له المعدود.

والفرق بين العدد والمعدود أن المعدود إنما أبيح للرسول بذواته، فإن ماتت واحدة لا يأتي بواحدة مكانما، وإن مات الأربعة عند الرسول فليس له أن يتزوج ولا واحدة.. إذن فقد أبيح له المعدود، فهن بخصوصهن.

قال الله تعالى:

﴿ لاَ يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وذلك حكم ليس لتابع من أتباع الرسول ﷺ.

إذن فالعدد عند تابع محمد على قد يدور إلى أربعين.. ولكن العدد عند رسول الله على غير دائر، لأنه محصور في هؤلاء، فإنه لا يحل له أن يتزوج غيرهن.

الرسول على تزوج، واجتمع عنده من الزوجات تسع، وحين شرع الله ذلك العدد، فالرسول على إما أن يحتفظ بأربع ويسرح الخمس، وحين يسرح الخمس فإنهن من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين محرمات على سائر المؤمنين.

إذن.. فلو سرح رسول الله ﷺ خمس نساء، لبقين أي الخمس بدون زواج، لأنهن محرمات على الجميع، ورسول الله ﷺ حين يشرع أن يمسكوا أربع، ويسرحوا الباقي فهذا الباقي لكل منهن أن تتزوج من رجل آخر.

ولكن ذلك بالنسبة إلى الرسول ممنوع، لأن زوجاته محرمات، إذن فليس لهن إلا أن يبقين زوجات لرسول الله ﷺ.

وأيضًا فالمعنى الذي يريدون أن يغمزوا به رسول الله بين مرفوض في تاريخه، لأن رسول الله بين وهو في سن الخامسة والعشرين تزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عامًا، وهذا على خلاف القاعدة، في أن الرجل يتزوج دائمًا بمن دونه في العمر، وظل مع خديجة إلى أن ماتت، ولم يتزوج عليها.

كان ولابد أن يتزوج بمن تقوم بمسائله، فتزوج سودة بنت زمعة، امرأة

تقوم بواجب الزوجية، وتزوج عائشة، وهي في السادسة من عمرها، ويدخل بما وهي في التاسعة، فالسياق الجنسي أو العاطفي ممنوع هنا.

بعد ذلك نأتي لنجد في نسائه من تتبرع بليلتها لضرتها، فهل تتبرع بليلتها إلا بعد عدل الرسول؟

ثم تأتي هي وتتبرع بليلتها، ومعنى هذا ألها في ذاتها لا تصلح أن تكون امرأة يقضي منها الرجل إربته، فكألها لم ترد إلا أن تكون أمًا للمؤمنين.. ومن نسائه في الجنة بصفته وسامًا من الأوسمة؟

كذلك تأتي إلى أم سلمة، وعندها عيال، وتقول لرسول الله على: إنها لم يعد لها أرب، ولكن رسول الله على يريد أن يجعلها أمّا للمؤمنين.. ويريد أن يلقن الناس درسًا في أن الإنسان إذا أصيب في عزيز لديه أن يستقبل المصيبة بما علمنا رسول الله على فنقول:

### « إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي، واخلفني خيرًا منها » (``.

حين مات أبو سلمة وكانت أم سلمة تحبه - قيل لها: قولي ما علمنا رسول الله على فقد استبعدت أن يكون هناك من هو خير لها من أبي سلمة. فرسول الله علمها أن هذا الدعاء لابد أن يأتيها بخير من أبي سلمة، وتزوجها رسول الله على وأصبحت أمّا للمؤمنين.

فكل زوجة من زوجات رسول الله ﷺ لها قضية إيمانية يريد الرسول أن يثبتها في المؤمنين.. حفصة مثلاً يعرضها عمر على أبي بكر وعثمان، ويرفضان

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٦٣٢)، وأحمد (٣٠٩/٦)، والترمذي (٣٥٧٨)، والنسائي (١٠٧٠)، (١٠٧٠) في عمل اليوم والليلة، وابن عبد البر (١٨٣/٣) في التمهيد.

الزواج بما، وبحز ذلك في نفس عمر، فيتزوجها رسول الله ﷺ.

كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة.. ويجب أن يلحظ أنه لم يوسع عليه في ذلك، بل إنه ضيق عليه.

ذلك ما يمكن أن ترد به على من يقول ذلك في رسول الله على ، ويجب أن نفتح المحال لبحث هذه الأشياء، لأنهم حين تكلموا عن رسول الله على هكذا، فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة هذه المسألة ، فريما كان في نفوس المسلمين منها شيء.

إلهم يريدون أن يشوهوا نبي الإسلام، ولكنهم في الواقع خدموا نبي الإسلام.



# فقه المرأة المسلمة في الطلاق

الإسلام دين واقعي ولذلك عندما نتأمل موقفه من الطلاق نجده يتكلم كلامًا واقعيًا يناسب الميول الإنسانية، لأننا ما دُمْنا أغيارًا فمن الممكن أنْ يطرأ على حياة الزوجيْن أحداثٌ أو مشاعر لم تكُنْ في الحسبان ساعة الزواج.

وبعد ذلك عندما يجيء واقع الحياة تتملكه مَلَكاتٌ متعددة، وقد تُسيطر عليه المسألة الجنسية، فيدفعه هذا للزواج، وفي سبيل إرضاء شهوته الجنسية قد يهمل بقية مَلَكات نفسه، فإذا دخل واقع الزواج وهدأت شرَّة وحرارة غرائز الإنسان تتنبه نفس الإنسان إلى مقاييس أخرى يريد أن يراها في زوجته فلا يجدها، ويتساءل ما الذي أخفاها عنه؟

أخفاها سُعَارُ وعرامة النظرة الجنسية، فقد نظر للمرأة قبل الزاج من زاوية واحدة، ولم ينظر لباقي الجوانب.

مثلاً، قد يجد الزوج أن أخلاق الزوجة تتنافر مع أخلاقه، وقد يجد تفكيرها وثقافتها تتنافر مع تفكيره وثقافته، وربما وجد عدم التوافق العاطفي بينه وبينها، ولم يحدث تآلف نفسي بينهما، والعواطف-كما نعلم- ليس لها قوانين.

فمن الجائز أنْ يكونَ الرجل غير قادر على الاكتفاء بوليمة جنسية واحدة، فهو لذلك لا يبني حياته على الطُّهْر، وإنما يريد من امرأته أن تكون طاهرة عفيفة في حياتها معه، بينما يعطي لنفسه الحرية في أنْ يُعدِّد ولائمه الجنسية مع أكثر من امرأة، وربما يحدث العكس، وذلك أنْ يجد الرجل أن امرأة واحدة تكفيه، لكن المرأة تريد أكثر من رجل.

وقد يكون الرجل طاهر الأسلوب في الحياة، وتكون زوجته راغمةً في أنَّ

يأتيها بالمال من أي طريق، فيختلفان، وقد تكون المرأةُ طُاهرةَ الأسلوب في الحياة، فلا ترضى أنْ يتكسَّب زوجها من مال حرام.

من هنا يأتي الشّقاق، إن الشّقاق يأتي عندما يريد أحد الزوجين أن تكون حياتهما نظيفة طاهرة، مُسْتقيمة، ولا يرى الآخر ذلك، مثل هذه الصورة موجودة في الواقع حولنا، فكم من بيوت تَشْقى عندما تختفي الوَحْدة الأسرية، وتختلف نظرة أحد الزوجين للأمور عن الآخر.

وهذا هو سبب الشقاء الذي يحدث بين الزوجين عندما لا يكتفي أحد الزوجين بصاحبه، ولو اتفق رجل وامرأته على العفاف والطَّهر والخيرية لاستقامت أمورُ حياتهما(١).

### (١) التحذير من طلب الطلاق

عن ثوبان على عال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» [حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٩٨)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وأحمد (٢٧٧/٥)، والدارمي (١٦٢/٢)].

#### (٢) محاولات الإصلاح قبل الطلاق

قال الله تعالى: ﴿ قَانِ كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرُهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩].

وقال رَجُّكَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَّا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمَّا مِنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِق آللهُ بَيْنَهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء:٣٥].

فإن عجزت كل الطرق عن الإصلاح فلا مناص من اللجوء إلى الطلاق، قال حل شأنه: ﴿ وَإِن يَتَفَرِّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ صُلَّةً مِن سَمَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا خَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠].

#### (٣) الطلاق الشرعي والطلاق البدعي

قال ابن القيم رحمه الله: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلالات:

= أن يطلق امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها. والحراهان: أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر حامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضًا وطاهرًا، كما قال تعالى:

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُواْ لَهُنَّ قَرِيضَةً ﴾ [القرة:٢٣٦]. (3) الطلاق قبل النكاح

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلُقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الأحزاب:٤٩]. قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، ثم قرأ هذه الآية.

#### (٥) تحريم الطلاق في الحيض

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يَنْ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَنْ عن ذلك، فقال: ﴿ مَرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك المعدة التي أمر الله أن يطلق فه النساء» [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢/٨٥)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي (٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠١٩).

وفي رواية: ﴿ مَرَّهُ فَلْيُرَاجِعُهَا، ثُمُّ لَيْطَلُّقُهَا طَاهُرًا أَوْ حَامَلًا ﴾ .

#### (٦) طلاق الهازل والغضبان

وعنه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: لا طلاق، ولا عناق في إغلاق، [حديث حسن: أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد (٢٧٦/٦)، والحاكم (٢١٩٨/١)، والبيهقي (٣٥٧/٧) في سننه الكبرى].

#### (٧) الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة

طلق ركانة بن يزيد امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله عِنْ فقال: يا رسول الله

### الإصلاح قبل الطلاق

الله سبحانه وتعالى يريد أنْ يحصرَ مناقشة الأسباب في الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط، فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة، لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد يجعل الواحد منهما يُلين جانبه للآخر.

لكن إذا ما دخل طرف ثالث ليست عنده هذه، فسوف تكبر في نفسه الخصومة، ولا توجد عنده الحاجة فلا يُبقي على عشرة الزوجين.

فإذا ما دخل الأب أو الأخ أو الأم في النزاع فسوف تشتعل الخصومة، وكُلِّ منهم لا يشعر بإحساس كُلِّ من الزوجين للآخر، ولا بِلْيونة الزوج لزوجته، ولا بمهادنة الزوجة لزوجها.

- إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدةً، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ وَاللهُ مَا أُردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ، فطلقها أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما [حديث حسن: أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والحاكم (٢٣/٤)، وابن حبان (٢٣٢١)، والدارقطني (٣٣/٤)، والشافعي (٢٦٨)].

وعن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله على تجعل واحدة، وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم[حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧٢)، وأحمد (٢١٩٩)، وأبو داود (٢١٩٩)].

وفي رواية أخرى قال ابن عباس: كان على عهد رسول الله وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةً، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، [حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٧١)، وأبو داود (٢١٩٩)]..

فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة، أما الأطراف الخارجية فلا يربطها بالزوج ولا بالزوجة إلا صلّة القرابة

ومن هنا فإن حِرْص تلك الأطراف الخارجية على بقاء عِشْرة الزوجين لا يكون مثل حرْص كُلِّ من الزوجين على التمسك بالآخر.

ولذلك يجب أن نفهمَ أن كلٌ مشكلة تحدث بين زوج وزوجته، ولا يتدخَّل فيها أحد تنتهي بسرعة بدون أم أو أب أو أخ، ذلك لأنه تدخُّل طَرَف خارجي لا يكون مالكًا للدوافع العاطفية والنفسية التي بين الزوجين.

أما الزوجان فقد تكفي نظرةً واحدة من أحدهما للآخر لأنْ تُعيدَ الأمور إلى مجاريها، فقد يُعجب الرجلُ بحمال المرأة ويشتاق إليها، فينسى كُلُّ شيء، وقد ترى المرأةُ في الرجل أمرًا لا تحب أن تفقده منه، فتنسى ما حدث بينهما، وهكذا.

لكن أين ذلك من أمها وأمه، أو أبيها وأبيه؟

ليس بين هؤلاء وبين الزوجين أسرار وعواطف ومعاشرة وغير ذلك.

ولهذا فأنا أنصح دائمًا بأنْ يظلَّ الخلاف محصورًا بين الزوج والزوجة، لأن الله قد جعل بينهما سيالاً عاطفيًا، والسيال العاطفي قد يسيل إلى نزوع ورغبة في شيء ما، وربما تكون هذه الرغبة هي التي تصلح وتجعل كلاً من الطرفين يتنازل عن الخصومة والطلاق.



# الطلاق الرجعي

سو: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، فهل يشترط رضا الزوج في الرجوع إليه، وكيف يحصل الرجوع بينهما؟

ج: الزوج هو الذي يملك حَقَّ رَجْعة زوجته في الطلاق الرَّجْعي، من غير اعتبار رضّاها، ما دامت في العدة، لقوله تعالى:

﴿ وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

فلا حَقَّ لأحد هنا إلا للزوج، فالردُّ خلال العِدَّة من حَقِّ الزوج، فليس للزوجة أنْ يقول: لاً.

فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته وأبت وامتنعت هي وجب إيثار وتقليم رغبته على رغبتها، وكان هو أحق منها، ولا ينظر إلى قولها، فإنه ليس لها في هذا الأمر حَقّ فقد رضيت به أولاً.

أما إذا انتهت العِدَّة فالصورة تختلف، لابُدّ من الوليَّ، ولابُدَّ من عقد ومهر جديدين واشتراط موافقة الزوجة.

والرَّجْعة تكون بالقَوْل أو بالفعل، فإنْ قال لها: راجعتُك، تمت المراجعة، وإنْ دخلَ بِمَا أو كانت منه مقدمات الدخول فهو رَجْعة.



# الطلاق الشفوي المتكرر

سى: لقد تكرر من زوجي إيقاع الطلاق عدة مرات، وكان يردّني دون أن يكتب ذلك، وأنا في حَيْرة من أمري، فأنا أشكُ في علاقتي به، وقد تركت الصلاة لشعوري بأن وجودي معه في بيت واحد حرام.. حرام، فما رأي الدين في ذلك؟

ج: كتابة الطلاق أو المراجعة لا دُخْلُ له بالديانة، فالكتابة أمر مدني، اشترطه القانون لقبول الدعوى، ولكنّ هناك فَرْقًا بين الديانة والقضاء، فأنت ديانة مطلقة بإيقاع يمين الطلاق دون كتابته، وكذلك حين ردَّكَ لم يكتب ذلك، ولكنك تُصبحين زوجة أمام القضاء.

ولشرح ذلك أقول: إذا كنتُ مدينًا لشخص ما بمبلغ كتبتُ به وثيقة على نفسي «كمبيالة»، وفي الطريق قابلتُه وأعطيتُه ماله عندي، ولم يكُنْ معه الكمبيالة، فلم آخذها منه، حينئذ أكون ديانةً قد سددتُ ما عليّ من دين.

ولكن قضاءً يستطيع أن يُقدِّم الكمبيالة كمستند ضِدِّي، فكأنني لم أُسدَّد له النقود قضاء، وبحكم القاضي له باسترداد نقوده بما لديه من مستند رغم سدادي له حقيقةً وديانةً.

وبذلك يمكنكِ معرفة إنْ كنتِ ما زِلتِ زوجة له أم أنك مطلقة، بدون الاستناد إلى ما كتب، ولكن إلى ما حدث شفاهةً أيضًا.

وهذه أمانةٌ تُحاسبين عليها ويُحاسب عليه زوجُكِ يوم القيامة، وإنْ كان زوجُكِ قد طَلَقك ثلاث مرات فاعلمي أن الله لن يجعل لك الخير في الحياة معه،

فإنْ لم يستطِعْ أَنْ يَحَافظ على حياتك معه وهو يعلم أنه زَوْجُك أمام الله، فمن باب أُولَى لا يمكنه ذلك، وهو يعلم في سريرته أنه لم يَعُدُّ زَوْجًا لك أمام الله، وإنْ كان كذلك أمام الناس.



### المطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء

س: ما المقصود بـ ﴿ يَتَرَبَّصْ َ ﴾ و﴿ قُرُقِ ﴾، وما الحكمة الشرعية في ذلك؟

هـ: قوله ﴿ يَتَرَبَّصْ َ ﴾ أي: ينتظرْنَ. واللفظ هنا يناسب المقام تمامًا،
فالمتربِّصة هي المطلقة، ومعنى مطلقة ألها مَزْهُود فيها، وتتربص: تنتظر انتهاء
عدَّمًا حتى تردَّ اعتبارها بصلاحيتها للزواج من زَوْج آخر.

وقُول الحق سبحانه: ﴿ ثُلَاثَةَ قُرُوٓءً ﴾ ما المقصود به؟

هل هو الحيضة أو الطُهر؟ إن المقصود به الطُهر. فثلاثة قروء هي ثلاثة أطهار مُتواليات. والعلَّة هي استبراء الرَّحم وإعطاء مُهْلة للزوجين في أنْ يُراجعا نَفْسيهما، فربما بعد الطُهر الأول أو الثاني يشتاق أحدها للآخر، فتعود المسائل لما كانت عليه، لكنْ إذا مَرَّتْ ثلاثة أطهار فلا أملَ ولا رجاء في الرُّجوع.



# فقه المرأة في الطلاق قبل الدخول

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ فَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ فَدَرُهُ، مَتَّعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٦].

المرأة غير المدخول بما نوعان:

فإما أن تكون لم يدخل بما زوجها و لم يفرض لها صداقًا.

وإما أن يكون الزوج لم يدخل بما وقد فرض لها صداقًا.

وهذه الآية تعالج اللون الثاني، فالزوج قد يطلق الزوجة قبل الدخول بما، أو قد يتوفاه الله قبل الدخول بما.. وهذه الأمور لها أحكام واضحة.

### قبل الدخول بالهرأة له حكمان:

إما أن يكون الرجل قد فرض لها فريضة أي قدم لها الصداق، أو لم يقدم لها صداقًا.. وهكذا نعلم أن فرض الصداق ليس شرطًا في النكاح، فإذا تزوج الرجل بامرأة ولم يفرض لها صداقًا فإن الذي يثبت للزوجة هو مهر المثل.. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِسَآءَ ﴾ ..

أن هناك امرأة قد صارت مطلقة بعد أن كانت في حكم الزوجة.

أما قول الحق: ﴿ مَا لَمْ تَـمَسُّوهُنَّ أَوْ تَـفَرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ فمعنى ذلك أن عدم الدخول بالزوجة لا يعوق أن يفرض لها الزوج فريضة، لذلك فإن لم يفرض

لها وفلها مهر المثل و (١).

(١) أي ما يساوي مثلها من بنات العم أو الخال، وتبقى المطلقة في بيتها حتى تنقضى عدمًا، كما قال الله تعالى: ﴿ لَا تَحْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِنَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق:١]. وقال تَظَانَ: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِن وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق:٦]. وقد حوّز أهل العلم خروج المرأة لأحد أمرين: إما خشية الاقتحام عليها، وإما أن يقع منها على مطلقها فحش من القول.

قال ابن عباس: الفاحشة المبينة: أن تبذؤ على أهل زوجها، فإن بذؤت، فقد حل إخراجها [خبر صحيح: أخرجه الطبري (١٣٢/٢٨) في سننه الكبرى]. وأما النفقة والسكن

قال البغوي: لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة، والسكنى، واختلفوا في المبتوتة. فقالت طائفة: لا نفقه لها، ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً، رُوي ذلك عن ابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه قال أحمد، وإسحاق وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملاً كانت أو حائلاً، رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لها السكنى بكل حال، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، وحُكي ذلك عن ابن المسيب، وبه قال الزهري، وإليه ذهب مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي.

وسئل سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء «الأحرة» على من الكراء؟ قال: على زوجها، فإن لم يكن عند زوجها مال، فعليها، فإن لم يكن عندها فعلى الأمير.

واحتج من لم يجعل لها السكنى بما رُوي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى، ولا نفقة، وأمرها أن تعتد عند عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فاعتدت عنده [حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأحمد (٣٧٣/٦) (1١٤)]. وأما من جعل لها السكنى، وهو قول الأكثرين، فاختلفوا في سبب نقل فاطمة.

وإذا تأملنا قول الحق: ﴿ مَا لَمْ تُمَسُّوهُنَّ ﴾ .. فقد نسأل: ما المس؟

إن المعنى يؤدي إلى اللمس. ويؤدي إلى الملامسة والمس حين تسمعه فقد تسمعه من رجل مس شيئًا فلا يتأثر هذا الرجل بالشيء الممسوس فحين يطلق فلابد من الإحساس. أما الملامسة فهي تعني حدوث تداخل بمعنى المعاشرة الزوجية. هنا نجد ثلاث مراحل هي:

### المرحلة الأولى: وهي المس.

= فَرُوى عروة أن عائشة - رضي الله عنها - أنكرت ذلك على فاطمة، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فعيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها النبي في [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٢٥)، (٥٣٢٦)].

وقال سعید بن المسیب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها علی أحمائها. روی عمرو بن میمون عن أبیه أن سعید قال: فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذاربة، فاستطالت علی أحمائها، فأمرها رسول الله علی أن تعتد في بیت ابن أم مكتوم [ خبر صحیح: أخرجه أبو داود (۲۲۹۱)، والبیهقی (۷۲۷۱)].

ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة، بأن خافت هدمًا، أو غرقًا، أو حريقًا، و إن كانت بائنة وإن لم يكن بما ضرورة، وأرادت الخروج لشغل، فإن كانت رحمية فلا يجوز، وإن كانت بائنة فيحوز بالنهار، ولا يجوز بالليل.

والنحل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار، وقد نُهي عن حداد الليل، وهذا هو قول ابن عمر قال: لا تبيت المتوفي عنها زوجها، ولا المبتوتة إلا في بيتها، وإلى هذا ذهب الشافعي[شرح السنة (٢٩٦/٩) للبغوي].

المرحلة الثانية: وهي اللمس.

المرحلة الثالثة: وهي الملامسة.

وكلمة «المس» في هذه الآية الكريمة تعنى الدخول بالزوجة والوطء.

ولقد ذكر الحق سبحانه وتعالى الكلمة التي تدل على أخف أنواع اللمس ولم يستخدم كلمة مثل: «باشرتم».

ولنا أن نعرف أن هناك سياقًا قرآنيا في مكان آخر. هو إيضاح لمعنى يجب أن نفهمه، ونحن نتناول هذه الآية بالشرح، ولنفهم كلمة المس في هذا القول الكريم:

﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ على ضوء ما جاء به القرآن في قصة السيدة مريم:

﴿ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُكُمْ وَلَمْ يَمْسَتَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مرم: ٢٠].

إن القرآن الكريم يوضح على لسان السيدة مريم أن أحدًا من البشر لم يتصل بها الاتصال الذي ينشأ عنه غلام والتعبير في منتهى الدقة.. لماذا؟

لأن النص يتعرض لأمر يخص عورة، فحاء الحق سبحانه بأخف لفظ يدل على هذه الكلمة.. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يثبت للسيدة مريم العفاف حتى في اللفظ، فلم يقل على لسالها « لم يباشرني أحد » أو « لم يلامسني بشر » .

لكن المقصود هو المباشرة وكذلك هنا نجد الأدب القرآني يرتفع بكرامة المرأة فيتناول المسألة التي تخص العورة بلفظ يؤدي نماية المفهوم عنه بأخف تعبير. ويقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَإِن طَلَّقَ تُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

هناك فرق بين مجرد إحراء عقد الزواج، وبين الدخول بالزوجة بعد إجراء العقد.

فما دام الزوج لم يتمتع بزوجته.. ولم يدخل بها فليس لها حق في أن تأخذ المهر كله. وإنما تأخذ فقط نصف المهر تعويضًا عما قد يلحق بها من ضرر نتيجة عقد القران وعدم إتمام الزواج ويجب على القوم أن يقرروا نصف مهر المثل لمن لم يسم لها مهر إنه متعة مقررة من الحق سبحانه وتعالى للمطلقة التي لم يسم لها مهر.

أما المرأة التي فرض الرجل لها مهرًا فلها نصف ذلك المهر.

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعُ أَلْا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الفرة: ٢٣٧].

إنَّ العفو هنا يكون بيد المرأة أو بيد الرجل. إن بعض الجهلة يقولون-والعياذ بالله- إن القرآن الكريم فيه لحن.. وظنوا أن الصحيح في اللغة أن يأتي القول:

« إلا أن يعفوا » بدلاً من : ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ .

ولكن هذا اللون من الجهل لا يفرق بين «واو الفعل» و«واو الجمع» إنما هنا «واو الفعل» وهواب فقول هنا «واو الفعل» ولم نسقط النون هنا لأنما ضمير وليست علامة إعراب فقول الحق: ﴿ إِلّا أَن يَعْفُونَ ﴾ .. مأخوذة من الفعل «عفا» و «يعفو»، والعفو المقصود هنا أن تعفو المرأة عن النصف المقرر لها.

ولنلاحظ أن ولي المرأة ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة.. لماذا؟

لأن مهر المرأة هو حقها الخالص.. إنه مال حلال تمامًا.. إن الرزق الحلال تمامًا في حياة الناس هو ثمن البضع، أي: المهر، ولذلك يُروى أن بعض الصالحين حين يتم فرض صداق لامرأة منهم فإلهم لا يتصرفون في هذا المهر، بل يدخرونه بحيث إذا مرض واحد منهم فإلهم يشترون له الدواء من هذا الصداق. لأن هذا هو الرزق الحلال الذي ليس فيه تدليس ولا غش، لذلك تحل البركة به.

والمرأة المؤمنة التي وهبها الله سعة من الرزق هي وأهلها.. إنما تحتفظ بمذا المهر لتعطي منه البركة لمن يقع في ضيق أو مرض.. ولكن لماذا قال الحق:

﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ إن المقصود به هو الزوج فلا يجعل الأريحية للمرأة فقط ولكن يقررها للرجل أيضًا.. فلا عزم على المرأة.. ولا عزم على الرجل. إنما هو الفضل الذي يجب أن يسود العلاقة بين الاثنين إذا حدث طلاق لأي سبب.. إنه فضل يزرع التراضى النفسى والاجتماعى.

والفضل كما نعرف هو فوق العدل.. والحق سبحانه وتعالى قد وضع في هذه الآيات الحكم بقانون العدل.. ولكنه يطلب أن ننظر إلى الأمور بحكم الفضل.. وقد ذهب اثنان إلى قاض وقالا له: احكم بيننا بالعدل. فقال القاضي: أتريدان أن أحكم بينكما بالعدل أم بما هو خير من العدل؟ فسأل الرجلان القاضي: وهل يوجد خير من العدل؟ قال القاضي: نعم.. إنه الفضل، إن العدل يعطى لكل ذي حق حقه.. لكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه.

إذن.. فالتشريع الإلهي حينما يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم المحتمع الإيماني من أريحية العدل.. لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ۚ وَلَا تَنسَواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [الِفرة:٢٣٧]. لماذا؟ لأن عملية إقامة العدل وحدها قد تستبقي المشاحنة في النفوس، لكن إقامة الفضل جديرة بأن تزيل المشاحنة من النفوس تمامًا. إن أي طرفين يقعان في خلاف ما، فإن كلاً من الطرفين يظن أنه صاحب الحق، ومن الجائز أن يكون لكل منهما ظروف تزين هذا التصور بأنه صاحب الحق.

لذلك فحين يتمسك كل منهما بإقامة العدل فقد يصلان إلى هذا العدل ولكن لن يصل أي منهما إلى مبلغ التراضي النفسي والاجتماعي.

أما إذا ما قبل الطرفان إقامة الفضل فإن كلاً منهما يصل إلى درجة التراضي النفسي والاجتماعي، لذلك فسياق الآيات يجعلنا نفهم:

أن على المؤمنين ألا ينسوا الفضل بينهم.. وأن يتقابل الرجل والمرأة في العفو فإن عفت المرأة عن النصف الذي له كان ذلك أقرب إلى التقوى، ولذلك يقول الحق الله التقوى، ولذلك يقول الحق الله التقوى، ولذلك المحق الحق الله التقوى، ولذلك المحق المحق الله التقوى، ولذلك المحق المحق المحق الله التقوى، ولذلك المحق المحق المحق المحق المحتود المحتود

﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَفْرَبُ لِلتَّقُوَعَ وَلا تَنسَواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ لماذا؟ إنه من الجائز جدًا أن يظن طرف أنه ظالم أو مظلوم ولو أخذ النصف المقرر له.. ولهذا فإن الحق سبحانه وتعالى يقرر أنه من الأسلم والأقرب للتقوى، ألا يأخذ أحد شيئًا من هذا المال.. إننا هنا نجد أن الحق يوصي بالفضل في مقام الاختلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رحل عن امرأة لم يدخل بها. الحق سبحانه وتعالى يأمر ألا نجعل من هذه المواقف إشعالاً لفتنة الحقد أو الكراهية.

ولنعلم أن بعض الأحداث كالطلاق مثلاً إنما يقرها الحق سبحانه وتعالى كأسباب لمقدور لم يعلمه البشر، وهذا النوع من التسليم الله وهو الذي يحمي الإنسان من الوقوع في الاعتقاد الخاطئ بأن أسباب الإنسان هي الفاعلة. إنما الأسباب كلها يجريها الله سبحانه وتعالى. ويقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَنَّا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَنَّا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البغرة:٢٣٦].

إن الحق يأمر بأحقية المرأة في المتعة إن حدث طلاق قبل الدخول بما أو قبل فرض الصداق.. والمتعة هي نصف مهر المثل في هذه الحالة والمتعة إنما تكون بما يناسب حالة الزوج.

فالموسع أي الذي وسع الله عليه - يجب أن يوسع في المتعة للزوحة المطلقة تطييبًا لخاطرها وجبرًا لوحشة الفراق، فالموسع هو من أفاض الله عليه في الرزق، وهذه الكلمة من الألفاظ الموحية التي إن نظر الإنسان إليها بدقة فسوف يجد فيها أن الحق يطلب من الإنسان أن يوسع حركته في الحياة، وعلى قدر حركتك يكون عطاء الله لك.

والقرآن الكريم يقول للإنسان: لقد خلق الله سبحانه لك الأسباب، فخذ منها ما يوسع لك.. وهل رأيتم واحدًا أخذ بالأسباب ثم أفشله الله؟ لا.. لا بد أن يعطي الله من يأخذ بالأسباب، لكن قد نجد إنسانًا يجتهد وتأتى الأمور كما لا يشتهي، ورغم ذلك فالقاعدة أن الله تعالى يعطي على قدر العمل.

وقد نجد في بعض الأحيان أن الحق قد يعطي بلا حساب ليعرف الخلق أن للحق طلاقة قدرة لا تحكمها الأسباب.. ويكون هذا العطاء بلا حساب اختبارًا لمن أعطاه الله هذا الرزق الوفير.. وهل يتعامل الإنسان مع هذا الرزق الوفير بما يرضى الله أم لا؟ إنه امتحان من الحق للخلق.

وذلك آية للحلق في أن يعرفوا طلاقة قدرة الخالق الأكرم، إذن.. فعلى الموسع أن يعطي متعة للمطلقة التي لم يدخل بما على قدر سعة رزقه، والمقتر عليه أن يعطي متعة للمطلقة على قدر طاقته، إذن.. فنصف مهر المثل في حالة

الاحتكام إلى العدل أو القضاء.

أما في حالة الاحتكام إلى الفضل امتثالا لأمر الحق: ﴿ وَلَا تُنسَوُّا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ فالمتعة على قدر الوسع والطاقة .

إن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب حكمًا تكليفيًا لا يطلب إنفاذ الحكم على المطلوب منه فقط، ولكنه يوزع المسئولية في الحق الإيماني العام.

يقول سبحانه: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ قَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَنَا بِٱلْمَعْرُونَ حَقَّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البغرة:٢٣٦].

ومعنى ذلك أن المحتمع المؤمن مسئول عن تنفيذ هذا الحكم الإيماني، ولابد أن يتكاتف المؤمنون بالله على تنفيذ أمر الله في أن يمتع أي رجل زوجته التي طلقها قبل أن يدخل بما.

لقد جاء الأمر بشأن الإمتاع بصيغة الجمع كدليل على ضرورة تكاتف الأمة المؤمنة في إنفاذ أحكام الله. فالموسع.. عليه إمتاع الزوجة المطلقة التي لم يدخل بما على قدره.

وقوله: ﴿ ٱلْمُقْتِرِ ﴾ : إننا نسمع في بعض الأحيان عن إنسان يمر بشارع فيه محل لشواء اللحم. وهذا الإنسان يشم رائحة اللحم المشوي ولا يقدر على أن يشتريها، وهذه الرائحة هي التي تسمى «قتار» لأنه غير قادر على شراء اللحم المشوي.

إذن.. فكلمة «مقتر » مأخوذة من العجز والقلة.

## حكم ذهاب المرأة للكوافير

إن المرأة تذهب إلى «كوافير» رجل، وهذا حرام قطعًا، لألها سمحت لرجل أحنبي عنها برؤية شعرها ولمسه وتصفيفه واشتهائه.

أما إذا كان والكوافير و امرأة مثلها، وكان ذلك في مكان مأمون بعيدًا عن أما إذا كان والكوافير وامرأة مثلها، وكان ذلك في مكان مأمون بعيدًا عن أعين الرجال، فلا مانع منه.. ويجب على المرأة العاقلة أن تعرف أن حرص الإسلام على عدم تبذل المرأة ليس الهامًا لها... فإذا اطمأننا على دين المرأة وخلقها فهل نظمئن على دين وخلق من يراها على غير ما أمر به الله من احتشام؟

أما احتجاج بعض النساء برأي بعض العلماء فنقول لهن:

ما دامت المرأة قد رأت في العلماء التي تقول عنهم حجة، فلتتبعه لو تصورت أنه سيحمل عنها ذنبها عند لقاء الله تعالى.

إذن.. ماذا يجب على المؤمن الحريص على دينه عندما يجد رأيين مختلفين في أمر من الأمور، وقال عنه أحدهما: أنه حلال وقال الآخر: أنه حرام.. كما يحدث كثيرًا؟.

هنا يجب أن نتذكر قول رسول الله ﷺ: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

فإذا قال واحد عن أمر: إنه حلال.. وقال الآخر: إنه حرام، فإن الأحوط للدين أن نتقى الشبهات.



# فقه المرأة المسلمة في الطلاق ثلاثا

### الطلاق ثلاثًا:

س: طلقني زوجي مرتين، وفي كل مرة يندم ويعود، ثم طلقني الطلقة الثالثة، ويريد العودة إلي من أجل أولادنا، فهل له هذا، وهذه الطلقات الثلاث كانت تتم بدون حضور شهود؟

ج: لا لزوم للندم في مثل هذه الحالة، فلقد أعطى الله زوجك ثلاث فرص للرجوع، ولكنه لم يحافظ عليها فعظمة التشريع في أن الحقَّ سبحانه وزَّع الطلاق على مرات حتى يراجع الإنسانُ نفسه، فريما أخطأ في المرة الأولى، فيُمسك في المرة الثانية ويندم.

وكان الأولى بهذا الزوج أن يراجع نفسه ويُسيطر عليها، قبل أن يتصرف هذا التصرُّف الأحمق، أمّا وقد وقع التصرُّف الأحمق بالفعل، فلا يحقُّ له أن يعود إليك مرة أخرى إلا إذا تزوجت رجلاً غيره، ثم طُلقت منه بصورة طبيعية أو مات عنك.

س: طَلَق رجل امرأته ثلاث تطليقات جميعًا في مجلس واحد وبشهادة
 الشهود، فهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث تطليقات؟

﴿ إِن الزمن شَرْط أساسي في وقوع الطلاق، يُطلق الرجلُ زوجته مرة، ثم تمضي فترة من الزمن، ويقع الطلاق بينهما مرة ثانية، فتصبح طلقة ثانية، وتمضي أيضًا فترة من الزمن، وبعد ذلك نصل لقوله تعالى:

﴿ فَإِمْسَاكُ المِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ إِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة:٢٢٩].

ولذلك فالآية نَصُّها واضح وصريح في أن الطلاق بالثلاث في لفظ واحد لا يُوقِع ثلاث طلقات، وإنما هي طلقة واحدة، صحيح أن سيدنا عمر الله جعلها ثلاث طلقات، لأن الناس استسهلوا المسألة، فرأى أن يُشدد عليهم ليكفُوا، لكنهم لم يَكفُوا، وبذلك نعود لأصل التشريع كما جاء في القرآن، وهو: ﴿ ٱلطَّلَاقُ مُرِّتَانِ ﴾ [البغرة:٢٢٩].



## حكمة توزيع الطلاق ثلاثا

وحكمة توزيع الطلاق على المرات الثلاث لا في العبارة الواحدة، أن الحق سبحانه يُعطي فُرصة للتراجع، وإعطاء الفرصة لا يأتي في نَفَس واحد، وفي حلسة واحدة، إن الرجل الذي يقول لزوجته: أنت طالق ثلائًا.. لم يأخذ الفرصة ليراجع نفسه..

ولو اعتبرنا قُولته هذه ثلاث طلقات لتهدَّمت الحياة الزوجية بكلمة، ولكانت عملية قَسْرية واحدة، وليس فيها تأديبٌ أو إصلاحٌ أو تمذيبٌ.



# فقه المرأة في حكم المتعة للمطلقة

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك:

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ لِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الفرة: ٢٤١].

إن لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاعًا"، ولكنه سبحانه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل أنه أوضح لنا: إن لم تفرضوا لهن فريضة فقال: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴿ . وإن كنتم فرضتم لها مهرًا فنصف ما فرضتم، فكأن الله قد جعل لكل حالة حكمًا يناسبها، ولكل مطلقة متعة بالقدر الذي قاله سبحانه.



<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِبِ ﴾ [البقرة: ٢٤١].

وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، و لم تُمس، فحسبها نصف ما فُرض لها [محبر صحيح: أخرجه مالك (٥٧٣/٢) في الموطأ].

والمتعة: هي حقّ لكل مطلقة في فُرقة لم تكن هي سببًا فيها، وهي واحبة لها قبل الدخول، إن لم يفرض لها مهر، ومستحبة إن لم تكن واحبة للمطلقة بعد الدخول.

قال الله تعالى: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَعَرِّضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٦].

## فقه المرأة وأحكام الظهار

قال الله تعالى:

المجادلة هي: خولة بنت ثعلبة، وكانت زوجة لرجل من الأنصار اسمه أوس ابن الصامت، ذهبت تشتكي إلى الله تعالى زوجها، وتقول للرسول على أكل مالي، وأفنى شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، وقال: أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي يريدني عن نفسي، قلت: كلا، لا تخلص إلي حتى يحكم الله تعالى ورسوله على فينا بحكمه.

فأنزل الله تعالى:

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ عَاوُرَكُمَ أَ ﴾ ، أي سمع الله تعالى: تخاطبكما فيما بينكما (١٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۰۱۳)، والحاكم (٤٨١/٢) وصححه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي (١٥٢٤٣) في سننه الكبرى.

وإياك أن يخطر ببالك عندما تقرأ قول الله تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ إن السمع والبصر من الله تعالى كاستماع المخلوقين أو رؤيتهم، عز ربنا عن أن يشبهه شيء من خلقه، وحلٌ عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيهًا بفعله.

وقد كانت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في البيت قريبة من المجادلة وهي تشتكي إلى الله وتقص على رسوله و حكايتها فسمعت شيئًا وخفي عليها أشياء، فلما أنزل الله تعالى الآية، حمدت الله تعالى وسبحته ونزهته أن يكون له مثيلٌ أو شبيه، فقالت - رضي الله عنها -: « سبحان من وسع سمعه الأصوات ».

وقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ إشارة إلى أن الله

#### ۱ - تعریفه

الظهار: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.
 ٢ - حكمه وتشريعه

جاءت خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنهما - إلى رسول الله ﷺ تشكو إليه من زوجها، الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي، فحرمها على نفسه بهذه الكلمات، فقال له رسول الله ﷺ: وما أواك إلا قلد حومت عليه و فقالت له: يا رسول الله إن له أبناء صغارًا تقول عائشة -رضي الله عنها -: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها، فكان يخفي علي كلامها، فأنزل الله ﷺ في فقد سَمِع الله قرل التي يُجَدِلُك في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مُعَاوِرَكُمُ مَا ورد في كفارة الظهار. [حديث صحيح: أخرجه البخاري وَالله الله الله الله الله الله المنائي (٩٠٥)، في تفسيره، وابن ماجه (١٨٨)، وأحمد (٢/٦٤)].

والكفارة هي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتًا، كل ذلك قبل أن يتماسا. سيزيل شكواها وبلواها، ولهذا ذكر حكمها وحكم غيرها على وجه العموم فكانت هذه الشكوى رحمة للمؤمنين أبطل الله تعالى بما طلاق الجاهلية وشرع للأمة ما يحفظ به حياة الأسرة المسلمة، كما أنه سبحانه حرم الأمومة للرجل الذي يجعل امرأته كأمه، كما حرم من قبل عادة التبني، وجعل الأسوة في النبى بكلة يوم أنزل سبحانه:

﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

فعاد زيد بن حارثة في إلى اسم أبيه بدلاً من زيد بن محمد.

وقوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مَسْكِينَا ذَالِكَ لِتُوْمِنُوا بِآللَهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ وشكينا ذَالِكَ لِتُوْمِنُوا بِآللَهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ المحادلة:٣-٤].

الله تبارك وتعالى شرع العقوبة في حالة الرغبة في العودة، لأن خولة المجادِلة كانت ترغب في العودة إلى زوجها أوس بن الصامت، يدل على ذلك أنما قالت للنبي على:

وإن لي صبية صغارًا، إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليَّ جاعوا، ، الذلك شرع ربنا الرحمن الرحيم العودة، وجعل لها كفارة قبل التماسّ هي: تحرير رقبة.

فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد: فإطعام ستين مسكينًا.

والسؤال: إذا لم يكن الرجل يستطيع ذلك؟! على الناس أن تعينه، وأولى الناس به زوجته إن كان في استطاعتها فلتتصدق عليه، أو يُتصدق عليه من أموال الصدقة.



# فقه المرأة المسلمة في الإيلاء(١)

يقول تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [البنرة:٢٢٦].

يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواجهن في العملية المخصوصة، ويريد الرجل أحيانًا أن يُؤدِّب زوجته فيهجرها في الفراش بلا يمين، وبدون أن يحلف، ولكن بعض الناس لا يستطيعون الامتناع عن نسائهم من تلقاء أنفسهم، فيحلفون ألا يقربُوهن حتى يكون اليمين مانعًا ومُشجعًا له على ذلك.

والله يعلم أن للنفس نوازع ومُتغيّرات، ومن الجائز جدًا أن يحدثُ خلافً بين الزوجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى مُتنفًسًا يتنفُس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء، فشرع للرجل إن رأى في امرأته إذلالاً له بجمالها وبحُسنها، وقد يكون رجل له مزاج خاصٌّ ورغبة جامحة في هذه العملية، لذلك

#### حكم الإيلاء

قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنْ أَللَهُ عَغُورٌ رُحِيدٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنْ أَللَّهُ عَلَيدٌ ﴾ [البقرة:٢٢٦-٢٢].

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وُقف حتى يُطلَّق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يُطلَّق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يُوقف [خير صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٩٠)، (٢٩١٥)، وقال: ويذكر ذلك عن عثمان، وعليّ، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي يَظِيَّقُ ].

 <sup>(</sup>١) الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلا يُتعرض له قبل مضي
 أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فيوقف، فإما أن يفيء، ويُكفر عن يمينه، أو يطلق.

شرع له فترة من الفترات أنْ يحلف ألا يقرب امرأته.

فَلَك أَيُها الزوح أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر، لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهي لن تكون تأديبًا بل إضرارًا.

والخالق ﷺ يريد أن يُؤدِّب لا أن يضر، فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج مُتعدّيًا ولا حَقَّ له.

س: زوجي حلف علي ألا يقربني مدة أربعة شهور، ولكن المدة مرت دون أن يقربني، فما العمل؟ وهل له الحق في ذلك؟

ج: إن رجع الرجل، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة أشهر، فللرجل أن يُكفّر عن يمينه وتنتهي المسألة.

ولكن إذا مَرَّت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتما يُؤْمَر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق، فإن امتنع الزوج طَلَّقها الحاكم، وقال بعض الفقهاء:

إن مُضِيَّ مدة الأربع أشهر دون أن يرجع ويَفيء يجعلها مُطلَّقة طَلقة واحدة بائنة.

والطَّلقة في الإيلاء بينونة صُغرى، وهي التي تحتاج إلى عقد ومهر جديدين، هذا إذا لم يسبق طلاقان.

### 多多多多多

## فقه وحكم إيلاء الزوج من زوجته

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢].

يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواجهن في العملية المخصوصة، ويريد الرجل أحيانًا أن يؤدب زوجته فيهجرها في الفراش بلا يمين، وبدون أن يحلف.

وبعض الناس لا يستطيعون أن يمتنعوا عن نسائهم من تلقاء أنفسهم، فيحلفون ألا يقربوهن حتى يكون اليمين مانعًا ومشجعًا له على ذلك.

وكان هذا الأمر مألوفًا عند العرب قبل الإسلام.

كان الرجل يمتنع عن معاشرة زوجته في الفراش أي فترة من الزمن يريدها، وبعضهم كان يحلف ألا يقرب زوجته زمنًا محددًا، وقبل أن ينتهي هذا الزمن يحلف يمينًا آخر ليزيد المدة فترة أخرى، وهكذا حتى أصبحت المسألة عملية إذلال للمرأة، وإعضالاً لها، وامتناعًا عن أداء حقها في المعاشرة الزوجية.

وكان ذلك إهدارًا لحق الزوجة في الاستمتاع بزوجها.

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي هذه المسألة، وهو سبحانه لا ينهيها لحساب طرف على طرف، وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده.

وكان من الممكن أن يجرمها ويحزمها لهائيًا ويمنع الناس منها..

لكنه سبحانه عليم بخفايا وطبيعة النفوس البشرية، فقد ترى امرأة أن تستغل إقبال الرجال عليها، إما لجمال فيها أو لتوقد شهوة الرجل.

فتحاول أن تستذله، لذلك أعطى الله للرجل الحق في أن يمتنع عن زوجته

أربعة أشهر.. أما أكثر من ذلك فالمرأة لا تطيق أن يمتنع زوجها عنها.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البغرة:٢٢].

والإسلام يريد أن يبني الحياة الزوجية على أساس واقعي لا على أفكار بحنحة وبمحفة لا تثبت أمام الواقع، فهو يعترف بالميول فيعيلها ولكن لا يهدمها، ويعترف بالغرائز فلا يكتمها ولكن يضبطها.

وهناك فرق بين الضبط والكبت، فإن الكبت يترك الفرصة للداء ليستشري خفيًا حتى يتفجر في نوازع النفس الإنسانية تفجرًا على غير معاد وبدون احتياط، لكن الانضباط يعترف بالغريزة ويعترف بالميول، ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها.

ويخضع البشر في كل أعمالهم لهذه النظرية حتى في صناعتهم..

فالذين يصنعون المراجل البخارية مثلاً يجعلون في تلك المراجل التي يمكن أن يخفف أن يضغط فيها الغاز ضغطًا فيفجرها يجعلون لها متنفسًا حتى يمكن أن يخفف الضغط الزائد إن وجد، وقد يصممون داخلها نظامًا آليًا لا يتدخل فيه العقل بل تحكم الآلة نفسها.

والحق سبحانه وتعالى وضع نظامًا واضحًا في خلقه الذين خلقهم، وشرع لهم تكوين الأسرة على أساس سليم..

وبنى الإسلام هذا النظام أولاً على سلامة العقيدة ونصاعتها ووحدةًا حتى لا تتوزع المؤثرات في مكونات الأسرة، لذلك منع المسلم من أن يتزوج من مشركة، وحرم على المسلمة أن تتزوج مشركًا..

وبعد ذلك علمنا معني الالتقاء الغريزي بين الزوجين..

ولقد أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يطلق العنان للغريزة في كل زمان التواجد الزوجي، فجعل المحيض فترة يحرم فيها الجماع وقال:

﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضُ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

وهكذا يضبط الحق العلاقة الجنسية بين الزوجين ضبطًا سليمًا نظيفًا.

الحق سبحانه وتعالى يعلم أن النفس البشرية ذات أغيار، لأن الإنسان حادث له بداية ولهاية، وكل ما يكون حادثًا لابد أن يطرأ عليه تغيير.

فإذا ما التقى الرجل بالمرأة.. كان لابد من أن يتحدد هذا اللقاء على ضوء من منهج الله، لأن اللقاء إن تم على منهج البشر وعواطفهم كان المصير إلى الفشل، لأن مناهج البشر متغيرة وموقوتة..

ولذلك يجب أن يكون لقاء الرجل بالمرأة على ضوء معايير الله.

فالله يعلم أن للنفس نوازع ومتغيرات، ومن الجائز حدًا أن يحدث خلاف بين الزوجين، فيجعل الله سبحانه وتعالى متنفسًا يتنفس فيه الزوج للتأديب الذي ينشد التهذيب والإبقاء.

فشرع للرجل إن رأى في امرأته إذلالاً له بجمالها وبحسنها..

وقد يكون رجل له مزاج خاص ورغبة جامحة في هذه العملية..

لذلك شرع الله له فترة من الفترات أن يحلف ألا يقرب امرأته..

ولم يَجعل الله تلك الفترة مطلقة، إنما قيدها بالحق حتى يكون الأمر مضبوطًا. فالحق يريد العلاج لا القسوة.. فلو لم يكن الرجل مضبوطًا بيمين فقد يغير رأيه بأن يأتي زوجته، ولذلك قال الحق:

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ ﴾ أي إن لك أيها الزوج أن تحلف ألا تقرب زوجتك أربعة أشهر لكن إن زادت المدة على أربعة أشهر فهي لن تكون تأديبًا بل إضرارًا.

والحالق ﷺ يريد أن يؤدب لا أن يضر.. فإذا ما تجاوزت المدة يكون الزوج متعديًا ولا حق له.

إن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الميول والعواطف والغرائز ويقنن لها التقنين السليم.

إنه رَجِلُ يترك لنا ما يدلنا على ذلك، ففي خلافة عمر بن الخطاب رَجُهُ، يمر عمر في جوف الليل فيسمع امرأة تقول الأبيات المشهورة:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقىني إلا خليل الاعسبه في الاعسبه في والله تخشي عواقسبه للاليل من هذا السيرير جوانيه

معنى ذلك أن المرأة تعاني من الوحشة إلى الرجل، وتوشك المعاناة أن تدفعها إلى سلوك غير قويم، لكن تقوى الله هي التي تمنعها من الانحراف.

ومن الجائز أن نتسائل كيف سمع عمر هذه المرأة وهو يسير في الشارع، وأقول:

إن المرأة التي تأتي عندها هذه الأحاسيس تترنم في سكون الليل.. وعندما يسكن الليل لا تكون فيه ضجة فيسهل سماع ما يقال داخل البيوت، ألم بسمع عمر كلام المرأة التي تجادل ابنتها في غش اللبن؟

ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التي تعاني من وحشة إلى الرجل، ذهب بفطرته السليمة وألمعيته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال لها:

« كم تصبر المرأة على بعد الرجل؟ « .

فقالت من ستة شهور إلى أربعة أشهر.

فسن عمر سُنةً أصبحت دستورًا فيما بعد.. وهي ألا يبعد جندي من جنود المسلمين عن أهله أربعة أشهر.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ سبق حادثة عمر، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا صدق ما قننه لنا..

ويأتي عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة.

﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ أي فإن رجع الرجل، وأراد أن يقترب من زوجته قبل مضي الأربعة أشهر، فللرجل أن يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة، ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتما يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق.

فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم.

وقال بعض الفقهاء:

إن مضي الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفيء يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة.

ولذلك يقول الحق:

﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾ [البقرة:٢٢٧].

# فقه المرأة في أحكام العدة

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ إِنَّانَفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ وَلا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكَتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْ إِنَّ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البغرة:٢٢٨].

هذه الآية الكريمة تبدأ بحكم تكليفي، وإن لم يرد هذا الحكم التكليفي بصيغة الأمر، ولكن جاء في صيغة الخبر إذ يقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْ َ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ والحق تبارك وتعالى حين يريد حكمًا لازمًا لا يأتي له بصيغة الأمر الإنشائي، إنما يورد الله الحكم بصيغة الخبر.. هذا آكد وأوثق للأمر.. كيف؟

الحق سبحانه وتعالى حين يأمر فالأمر يصادف من المؤمنين بالله امتثالاً، ويُطبق الامتثال في كل الجزيئات حتى لا تشذ عنه حالة من الحالات فصار واقعًا يُحكى وليس تكليفًا يطلب، وما دام قد أصبح الأمر واقعًا يحكى فكأن المسألة أصبحت تاريخًا يُروى هو:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ .

ويجوز أن نأخذ الآية على معنى آخر هو أن الله تعالى قد قال:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ فيكون كلامًا خبريًا.

وانظر إلى قول الحق سبحانه:

﴿ ٱلْحَبِيشَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّلِّبَاتُ لِلطَّلِّبِينَ وَٱلطَّلِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَتِبِكَ مُبَرَّءُ وَنِ مَمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ حَرِيمٌ ﴾ [الور:٢٦].

إن هذا وإن كان كلامًا خبريًا لكنه تشريع إنشائي يحتمل أن تطيع وأن تعصى، ولكن الله يطلب منا أن تكون القضية هكذا ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ ﴾ .

يعني أن ربكم يريد أن تكون: ﴿ ٱلْخَبِيفَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ وأن تكون: ﴿ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ وأن تكون: ﴿ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ﴾ وليس معنى ذلك أن الواقع لابد أن يكون كما جاء في الآية، إنما الواقع يكون كذلك لو نفذنا كلام الله وسيختلف إذا عصينا الله وتمردنا على شرعه.

هذا الواقع الخبري فيه أيضًا تكليف إيماني، إنه تكليف بأن يتحه الإنسان عاصيًا إلى الإيمان فهذا طيب يتزوج على منهج الله من طيبة، وإن كان الإنسان عاصيًا لله فهو يتحه إلى مثله.

إن الواقع الخبري يتضمن تكليفًا إيمانيا وهكذا نجد أن الحق حين قال:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُورٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

فهذا الخبر هو واقع تكليفي، والتربص يعني الانتظار واستخدم الحق كلمة التربص بما فيها من صراع وانتباه و لم يقل الحق سبحانه: «ينتظرن» لأن الانتظار قد لا يحمل هذه القوة من الصراع.

إن المطلقة تحس بشكل أو بآخر أنما مزهود فيها..

ويريد لها الحق أن تتربص أيام العدة حتى تنتهي هذه الأيام..

ويأتي لها من يرغب فيها فيتزوجها فتسترد كبرياءها الذي أهدره رجل من قبل، وحتى يشعر الرجل المطلق أن المرأة ليست مزهودًا فيها كما تخيل، ولكنها مرغوبة أيضًا.

والتربص يعني أيضًا أن النفس الواعية المكلفة بأوامر الله تدخل في صراع

مع النفس الأمارة بالسوء ولا بد أن تنتصر المرأة المؤمنة المطلقة لنفسها الواعية على النفس الأمارة بالسوء لتنال ثواب طاعة الله.. وليجزيها الله خيرًا مما سبق.

وحين يأمر الله سبحانه أن تتربص المطلقة ثلاثة قروء، فمعنى ذلك أن تتربص بنفسها زمانًا هو ثلاثة أطهار متوالية و ﴿ قُرُق ﴾ جمع قرء والمقصود به المسافة بين الحيضة والحيضة والعلة في ذلك هو إبراء الرحم..

وأيضًا إعطاء مهلة نفسية للرجل والمرأة فمن الممكن أن تحدث المراجعة، إنها معرفة الخالق بالخلق التي تجلت في أن تكون العدة لثلاثة أطهار وذلك لإعطاء الفرصة للمراجعة بين الزوجين..

ولا ستبراء الرحم في حالة عدم المراجعة وصيرورة الطلاق بائنًا.

ذلك أن الحمل لا يكون مؤكدًا إلا بعد ثلاث حيضات والحامل لا تحيض عادة..

وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو مرتين لا أكثر..

والعلم لا يتيقن من الحمل إلا في الشهر الثالث عندما يثبت أن هناك جنينًا قد بدأ يملأ تجويف الرحم بما يمنع الحيض.



## فقه المرأة في عدة الحامل

لكن إذا كانت المرأة- غير المتوفى عنها زوجها- حاملاً، فعدتما بعد وضع المولود ولو بلحظة.. لماذا؟

لأن العدة في هذه الحالة مرتبطة باستبراء الرحم فقط..

أما المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتما أبعد الأجلين فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرًا فتلك عدتما..

وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدتما أن ينتهي الحمل.



## عدة المتوفى عنما زوجما

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَنَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة:٢٣٤].

والعدة هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج.

والعدة إما أن تكون بعد طلاق، وإما بعد وفاة زوج، فإن كانت العدة بعد طلاق فمدتما ثلاثة قروء، والقرء- كما عرفنا- هو الحيضة أو الطهر، فإن كانت المطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر».

والمتوفى عنها زوجها اختصها الله تعالى بأربعة أشهر وعشر وفاء لحق زوجها عليها وإكرامًا لحياقهما الزوجية.

إذن.. فالله ﷺ جعل المتوفى زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها المرأة.

وقد يسأل سائل: لماذا تقل مدة العدة في المطلقة عن الأرملة؟

والإحابة هي: أن الحق سبحانه وتعالى أراد لفضيلة الوفاء أن تكون موجودة في الزوجية التي انكسرت بالجبر لا بالاختيار.

إن طول مدة العدة بعد وفاة الزوج إنما هو وفاء للحياة الزوجية، أما إذا كانت المرأة حاملاً وتوفى عنها زوجها فعدتما تحسب بأبعد الأجلين.

فإن وضعت المرأة مثلاً بعد وفاة الزوج بشهر تكون عدمًا هي أربعة أشهر وعشرًا من بعد وفاة الزوج، وإن وضعت المرأة بعد وفاة الزوج بسبعة أشهر مثلاً.

تكون عدتما هي الفترة الطويلة نسبيا وهي بعد الوضع.

إذن: فعدة الأرملة هي أبعد الأجلين والمقصود بأبعد الأجلين هو الآتي:

إن كان أبعد الأجلين هو الوضع فعدتما تنتهي بعد الوضع.

وإن كان أبعد الأجلين هو أربعة أشهر وعشر ليال.. فعدها تنتهي عند مرور ذلك الوقت.. لماذا؟

لأنه من الجائز أن تفقد زوجها بالموت وهي حامل في الشهر التاسع..

وتضع مولودها قبل أربعة أشهر وعشرًا وعندئذ لا تنتهي عدمًا إلا بمرور أربعة أشهر وعشرًا ويتم حساب العدة من يوم الوفاة.

وعندما يقول الحق سبحانه:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مُتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنكَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مُعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الفرة: ٢٤٠].

وذلك يعني: أن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها، أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولاً كاملاً لا تحجره، ويتم الإنفاق عليها من تركة الزوج ولا تخرج الزوجة من مسكن زوجها.

لكن إن شاءت المرأة أن تنفذ هذه الوصية - فالأمر لها وإن لم تشأ صار من حقها أن تلتزم فقط بالحكم الأول وهو التربص بالنفس مدة أربعة أشهر وعشر ليال..

وهذا للجمع بين الآيتين، خلافًا للقائلين بنسخ الآية الثانية بالأولى حيث أن هذه الآية الثانية تقرر حكمًا جديدًا وهو إذا أوصى الزوج بأن تظل الزوجة في بيته حولاً كاملاً بعد وفاته، إذا وافقت الزوجة على إنفاذ وصية زوجها المتوفى فإن لها النفقة خلال هذا الحول من التركة، وإن لم تشأ إنفاذ الوصية يلزمها الحكم الأول بالتربص بالنفس مدة أربعة أشهر وعشر ليال.

إن استبراء الرحم أمر مطلوب..

ويضاف إليه عدم الاجتراء بالزواج الجديد على قداسة وحرمة الزواج الأول. وذلك احترامًا ووفاء للزوج الأول المتوفى.

إن الحق يريد بذلك أن يعطي قداسة للزوج الأول لذلك لا ترتبط المسألة هنا فقط باستبراء الرحم.



## عدة البائس والصغيرة

أما المرأة المطلقة التي لا تحيض لأنها بلغت عمر عدم الحيض ففي عدتها يأتي قول الله محددًا لمن بلغت عمر عدم الحيض أو للصغيرة التي لم تحض بعد:



## العدة والوفاء للزوج

حين يتوفى الزوج عن امرأته، فهي لا تخرج من بيته ولا تتزين ولا تلقى أحدًا، لماذا؟

ليكون في ذلك السلوك صفة الوفاء للزوج الأول، أما إذا بلغ الأجل نحايته، فالحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَالَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَٱللَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البفرة:٢٣٤].

إذن.. فمن حق المرأة بعد فترة العدة وفاء للزوج أن تتصرف في أمور حياتها بالحقوق الطبيعية لها، وفي إطار الشريعة والالتزام بأوامر الله، ومن حق المرأة أن تخرج من بيت الزوج المتوفى لزيارة أهلها أو لقضاء حاجتها..

ومن حق المرأة أن تتزين داخل بيتها وفي إطار المحارم المصرح لها رؤيتهم سافرة ومن حق المرأة أن تلتقي بالخاطبين لها في حضور آخرين من ذويها أو أقاربها.

أي أن من حقها كل الأمور المتعارف عليها في ضوء أحكام الدين. والحق تبارك وتعالى يقول:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ والمقصود هنا بلوغ الأجل هو إتمام الميعاد المقرر للحكم. وهو أربعة أشهر وعشر ليال، ولكن الحق يورد بلوغ الأجل في موقع سابق بمعنى آخر غير تمام الأجل بل بمعنى اقتراب الأجل، فيقول الحق الأعلى:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُونًا ﴾ [البقرة:٢٣١].

إن بلوغ الأجل في هذه الآية الكريمة إنما جاء بمعنى «قاربن» .. أي أيها المؤمنون بالله إن طلقتم النساء وقاربن بلوغ نهاية العدة، فإما أن يتراجع الرجل منكم عن الطلاق ويتمسك ببقاء زوجته في عصمته، أو أن يترك الرجل مطلقته لتتم عدتما بإحسان ودون تطويل العدة بنية الإضرار بها.

هكذا يأتي اللفظ الواحد في بحالين مختلفين.. ويؤدي نفس اللفظ معنى مغايرًا.

وبعد ذلك تأتي لفتة تشريعية إيمانية تدل على استغراق كل حكم شرعي لجميع المكلفين، وإن لم يكن الحكم ماسًا بهم.

كيف؟ هيا بنا نرى هذا الأمر واقعًا..

إن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وليال عشر، وحكم الله على المرأة في هذه الفترة ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج من البيت وفاء لحق الزوج الأول.

فإذا ما بلغت الأجل واكتملت العدة فالحق سبحانه وتعالى يصدر الأمر شاملاً لكل المؤمنين قائلاً:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ .
هذا القول الحكيم ملزم لكل مؤمن أن يتدخل وينبه الأرملة إن هي ارتكبت
أي فعل مخالف كالزينة أو الخروج من المنزل أو استقبال الخطاب، وليس لأحد
أن يقول:

ما دخلي أنا.. إن كل مؤمن له ولاية على أخيه المؤمن بالنصيحة الخالصة لله.

فإذا رأى إنسان أرملة تخرج عن الشرع في فترة العدة، فله الحق أن يعظ المرأة بأن تتبع منهج الله حتى ولو لم يكن هذا الإنسان من أقارب الزوج، أو أقارب الزوجة، إن قول الحق:

﴿ قَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ .

هذا القول يعمم فيه الله الأمر للمخاطبين لذلك فليس من حق أحد أن يقول: أنا لست مسئولاً عن هذه الأرملة وليس لي بما علاقة قرابة، ليس من حق أحد من المؤمنين أن يدير ظهره لنصح هذه المرأة لأن هناك أُخُوَّةٌ إيمانية تربطه بها.

ذلك هو الحكم الإيماني المستغرق لكل المؤمنين وعلى كل المؤمنين، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنْرِ ﴾ [العصر].

الحق سبحانه يقسم بالزمان لكثرة ما انطوى عليه من عجائب، وعبر عن أن الإنسان قد يقع في لون من الخسران، إن غلبته الأهواء والشهوات إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات..

وأوصى بعضهم بعضًا بالتمسك بالحق اعتقادًا وقولاً وعملاً، وأوصى بعضهم البعض بالصبر على المشاق التي تعترض من يتمسك بتعاليم الدين..

إن هؤلاء هم الناجون من الخسران في الدنيا والآخرة.

الحق سبحانه وتعالى لم يحصر أمر التواصي في قوم دون غيرهم، لا.. إن كل مؤمن مطالب بالنصيحة لأخيه..

فإذا رأى مؤمن ضعفًا في أخيه المؤمن في أي ناحية من نواحي أحكام الله، فعليه أن يوصي أخاه وينصحه.. وهكذا يتبادل المؤمنون التواصي والنصيحة.

لماذا يريد الحق ذلك؟

لقد أراد الحق سبحانه التواصي بين المؤمنين لأنه يعلم أن البشر تنتابهم الأغيار، فأنت أيها المؤمن في فترة ضعف أخيك المؤمن رقيب عليه فتوصيه، وأخوك المؤمن في فترة ضعفك رقيب عليك فيوصيك وهنا يصلح المجتمع بعضه بعضه.

إن قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ إنما هو أمر يشمل كل المؤمنين..

ولم يختص الأمر بحدود المرأة نفسها أو في حدود أولياء أمورها..

إن الحق أصدر الحكم لكل المؤمنين، لذلك فليس من حق أحد أن يقول في مثل هذا الموقف: مالي أنا بهذا الأمر.

إن سلوك المرأة تجاه نفسها وأثناء عدتما من الزوج المتوفى عنها هو أمر يخص كل مؤمن، ويخبرنا الحق سبحانه:

﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا وللمرأة التي في مثل هذا الموقف أنما إن فعلت أي شيء فيه خروج عن أحكام الله حتى وإن لم يرها أحد؛ فإن الله هو المطلع العليم على كل خافية في الصدور والسلوك والكون.

ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه قد حمى حق الزوج حتى تنتهي العدة.. كما حمى وفاء المتوفى عنها زوجها في فترة عدتما..

وجعل الله سبحانه وتعالى المرأة أثناء عدتما حرامًا لا يقترب منه أحد حتى لا يخدش إنسانً ما كرامة المرأة في أي من الموقفين..

موقف الطلاق أو موقف الحداد على الزوج، ونحن نعرف أن المطلقة قد تعانى من الرغبة في الثأر لنفسها أو لكرامتها..

وربما تعجلت الزواج من رجل آخر بل وربما كانت مسائل الافتراق أو الخلاف ناشئة عن تدخل أو اندساس شيء لرغبة راغب فيها..

لذلك فإن كان الأمر هكذا.. فإن المرأة بمجرد أن يتم طلاقها فقد تسول لها نفسها أو يحوم أحد حولها أو تستشرف آفاق المستقبل، لتختار بديلاً لمطلقها..

لذلك حرم الحق سبحانه وتعالى أي اقتراب أو حوم حول المرأة في هذه الفترة ليوفر لها الحماية الموضوعية وليست بحرد الحماية الشكلية..

إن العدة جعلها الله تعالى منطقة محرمة حفاظًا على كرامة المرأة.



# حكم الخطبة في زمن العدة

إن العدة منطقة محرمة ولأن التشريع من إله رحيم، فالتشريع لا يهدر عواطف النفس البشرية، لا يهدر التشريع عواطف الإنسان الذي يرغب في الزواج من امرأة مطلقة، أو مات عنها زوجها ولا يهدر عواطف المرأة في فترة عدمًا، لذلك يعالج الحق هذا الأمر بدقة وحزم فيقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَهِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَحْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَعْرُوفَا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَة ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَـٰبُ أَجَلُهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعْرُوفَا فَقُورُ حَلِيمٌ ﴾ [البنرة: ٢٣٥].

وهنا نعرف أن هناك أسلوبًا في التعبير اسمه «التعريض» وهو أن تدل على شيء لا بما يؤديه نصًا ولكن بالتلميح إليه، الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل للعواطف الإنسانية تنفيسًا من هذه الناحية، وهذا اللون من التنفيس ليس مجرد تبرير للعاطفة إنما هو أيضًا رعاية للمصلحه، لماذا ؟

لأنه من الجائز لو حرم الله هذا اللون من التنفيس عن العاطفة ولم يسمح بالتعريض أي التلميح لا التصريح فإن في ذلك تفويتًا لفرصة قد تكون سانحة للمرأة أن تتزوج، أو تضييع فرصة على إنسان مؤمن أن يطلب الزواج من امرأة مؤمنة في مثل هذه الحالة.

لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى من المؤمن أن يدخل إلى هذا الأمر بآداب الاحتياط..

لقِد أمر الله سبحانه وتعالى ألا يخطب رجل امرأة في فترة العدة خطبة

صريحة مباشرة، لكن ليس هناك مانع من أن يمس الإنسان هذا الأمر بالتلميح من بعيد..

كأن يقول المؤمن للمؤمنة: إنك امرأة طيبة يتمناها الرجل لحسن خلقها وأدبها.. ولابد أن يسعد بما من يتزوجها بإذن الله.

أو أن يقول لها:

وددت أن ييسر لي الله امرأة صالحة.

هذا هو التعريض.. وفائدة التعريض أنه يعطي فرصة للرجل المؤمن أن يعبر عن نفسه فلا يسبقه أحد إلى هذه المرأة، ويعطي التعريض للمرأة أيضًا فرصة التفكير بالقبول أو الرفض.

الرحمة من الحق سبحانه أن جعل العدة منطقة محرمة لها حمايتها بنص التشريع، وجعل للعواطف الإنسانية فرصة بالتلميح والتنفيس لذلك قال الحق سبحانه:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ إذن.. فالتلميح مباح .. ولكن ما أمر الخطبة نفسها؟

لنا الآن أن ندقق جيدًا في مادة الخاء والطاء والباء.

نحن نجد أن كلمة خطب تعني أمرًا عظيمًا تجري معالجته.. فالخَطْب أمر عظيم بهذا الكيان والخُطبة بضم الخاء، لا تتم إلا في أمر خطير يحتاج الناس فيه إلى إيضاح وبيان، والخطبة بكسر الخاء هي أمر فاصل بين حياتين، حياة المسئولية عن النفس وحدها، وحياة التقيد بمسئولية بناء الأسرة.

فالخطبة تعني أمرًا فاصلاً وذا بال وأهمية، والحق عندما يقول:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَحْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ فإن الحق سبحانه يصرح للرجل بالتلميح للمرأة أثناء عدها بالأمر العظيم. وهو الرغبة في الارتباط ها.. ولا يعاقب الحق إنسانًا وضع في باله أن يخطب تلك المرأة.

إن الحق الخبير العليم بخبايا الصدور يقول: ﴿ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ ﴾ إنه سبحانه وتعالى الذي خلق كل الكون ويعلم ما فيه ومن فيه، يعلم أن هذه المرأة سوف تكون لها مكانة في قلب الرجل الذي يرغب في الزواج بها بعد انتهاء العدة، والله لم يضيق على الرجل المؤمن أمر التلميح أو التفكير في أمر خطبة امرأة حتى لا يعوق عواطفه..

لكن الحق سبحانه وتعالى لم يترك المسألة دون ضوابط حتى لا يهدر أحد الوفاء، أو يقع في المحظور، قال تعالى:

﴿ وَلَكِن لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَن تَعُولُواْ قَوْلاً مُعْرُوفَاً ﴾ ، ولقد أباح الحق التلميح بأمر الخطبة لا التصريح بها في فترة العدة لأن الحق عليم بخفايا الصدور، وأن المرأة في فترة عدتما، قد تكون ذات مكانة في قلب الرجل الذي يرغب أن يتزوجها، لذلك أباح التلميح ولهي عن التواعد في السر، وإن تم اللقاء بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة في فترة عدتما فيحب أن يكون الحوار في إطار الأدب الإيماني وإن تم التلميح فلنا أن نعرف أن المرأة في مثل هذه المواقف تلتقط بأحاسيسها أي رسالة من القول بالمعروف.وبعد ذلك يأمر الحق:

﴿ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَسْبُ أَجَلَهُ ﴾ إن مجرد العزم الأكيد منهى عنه، والعزم مقدم على الفعل، فإذا نهى عنه كان النهى عن الفعل

أقوى وأشد، فلك أن تنوي الزواج منها، ولكن لا تقدم على إتمامه إلا بعد نهاية فترة العدة.

وقد يسأل سائل.. ولماذا ينهي الله عن مثل هذا العزم؟

إن الحق سبحانه ينهي عن مثل هذا العزم لتأكيد حرمة زمن العدة، وحتى عنع الرجل من أن يحوم حول حمى المرأة في هذه الفترة، إن أمر النكاح إنما يقدم له الإنسان بالمشيئة، ولا يعزم عليه كأمر مبتوت فيه إلا بعد انتهاء العدة.

وقد حدد الحق الميعاد المناسب لعزم النكاح وهو أن يبلغ الكتاب أجله، أي بعد أن تنتهي فترة العدة، فكأن عقدة النكاح لها مراحل.

المرحلة الأولى: التعريض، أي التلميح لا التصريح.

المرحلة الثانية: العزم الذي يجب ألا يتم إلا بعد انتهاء فترة العدة.

المرحلة الثالثة: العقد الشرعي.

والمقصود بمذه المراحل أن يأخذ كل طرف فرصته للتفكير العميق والمشورة والمتحري في هذا الأمر الجاد.. فإن شرح الله صدره، فليتحرَّ موعد انتهاء العدة ليعقد عليها.

وإن صرف الله قلبه عنها، فليحمد الله تعالى ويبتعد.

ونحن نعرف بطبيعة الحال أن للمرأة أن تقبل أو ترفض مثلما هو حق الرجل أن يلمح وبعد ذلك يعزم الأمر على النكاح بشرط انتهاء العدة، ثم يعقد بعد ذلك عقدة النكاح.

إذن.. فلا زواج بدون أرضية العزم لأن الدخول إلى النكاح معناه الدخول إلى عالم مليء بالمسئولية، ولابد لمن يدخل هذا العالم المليء بالمسئولية من أن

يتدبر أمره حيدًا وأن يمتلك إرادة العزم، وأن يقبل على الزواج بإرادة حادة، وأن يعرف أن الزواج علاقة لها قدسيتها وليس بحرد شهوة طارئة لا تملك أرضية من المروءة، ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٥٩].



### الحكمة من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

يقول الحق بعد ذلك:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الغرة:٢٣٤].

والعدة- كما عرفنا- هي الفترة الزمنية التي شرعها الله بعد زواج انتهى بطلاق أو بوفاة الزوج..

والعدة إما أن تكون بعد طلاق، وإما بعد وفاة زوج.

فإن كانت العدة بعد طلاق فمدها ثلاثة قروء.. والقرء- كما عرفنا- هو الحيضة أو الطهر..

فإن كانت المطلقة صغيرة ولم تحض بعد أو كانت كبيرة تعدت سن الحيض فالعدة تنقلب من القروء إلى الأشهر وتصبح «ثلاثة أشهر».

وعرفنا أن من حق الزوج أن يراجع زوجته بينه وبين نفسه دون تدخل الزوجة أو ولي أمرها، له ذلك في أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي، فإن انتهت عدتما فقد سقط حقه في مراجعة الزوجة بنفسه، وله أن يراجعها، ولكن يمهر وعقد جديدين ما دام قد بقى له حق أي لم يستنفد مرات الطلاق.

وقد قلنا: إن تعدت الطلقات اثنتين وأصبحت هناك طلقة ثالثة فلابد من زوج آخر يتزوجها بالطريقة الطبيعية لا بقصد أن يحللها للزوج الأول.

وأما عدة المتوفى عنها زوجها فقد عرفنا أن القرآن ينص على أنها تتربص

بنفسها أربعة أشهر وعشرا، هذا إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدها أبعد الأجلين، فإن كان الأجل الأبعد هو أربعة أشهر وعشرًا فتلك عدها، وإن كان الأجل الأبعد هو الحمل فعدها أن ينتهي الحمل. لكن أليس من الجائز أن عوت زوجها وهي في الشهر التاسع من الحمل فتلد قبل أن يدفن؟ وهل يعني ذلك أن عدها انتهت؟

لا.. إنما تنتهي بأبعد الأجلين وهو في هذه الحالة مرور أربعة أشهر وعشرا،
 وإن قال بعض الفقهاء: إن عدة الحامل بوضع الحمل.

لكن إذا لم يكن زوجها متوفّى عنها فعدتما أن تضع حملها، وإن شاءت أن تتزوج بعد ذلك فلها ذلك ولو بعد لحظة..

وبعض الناس يفسرون الحكمة من جعل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فيقولون: لأنها إن كانت حاملاً بذكر فسيظهر حملها عندما يتحرك بعد ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً بأنثى فستتحرك بعد أربعة أشهر ونعطيها مهلة عشر ليال.

ونقول لهم: جزاكم الله خيرًا على تفسيركم، لكن العدة هنا ليست لاستبراء الرحم، لأنما لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتما..

ولو كان الأمر للتأكد من وجود حمل أو عدمه، لكانت عدمًا ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض لصغر أو لكبر سن لكانت عدمًا ثلاثة أشهر..

لكن الله اختصها بأربعة أشهر وعشر وفاءً لحق زوجها عليها وإكرامًا لحياتهما الزوجية. إذن.. فالله رها جعل المتوفى عنها زوجها تتربص أقصى مدة يمكن أن تصبر عليها المرأة. فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى أحدًا وفاء للزوج، فإذا انتهت عدتما أن مضت عليها الأربعة الأشهر والعشرة، ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾ وهو يعني أن تتزين في بيتها وتخرج دون إبداء زينة وأن يتقدم لها من يريد خطبتها.

وقوله تعالى: ﴿ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ والمقصود بهذه المدة أربعة أشهر وعشر ليال.

هنا لفتة تشريعية إيمانية تدل على استطراق كل حكم شرعي في جميع المكلفين وإن لم يكن الحكم ماسا لهم، فالمتوفى عنها زوجها تربصت أربعة أشهر وعشرا وبلغتها في مدة العدة، وكان من حكم الله عليها ألا تتزين وألا تكتحل وألا تخرج من بيتها وفاء لحق زوجها فإذا بلغت الأجل وانتهى قال:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾ ، ولم يقل: فلا حناح عليهن.

لقد وجه الخطاب هنا للرجال، لأن كل مؤمن له ولاية على كل مؤمنة، فإذا رأى في سلوكها أو أسلوب عنايتها بنفسها ما ينافي العدة فله أن يتدخل..

مثلاً إذا رآها تتزين قال لها أو أرسل إليها من يقول لها: لماذا تتزينين؟ إن قول الله:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ يجعل للرجال قوامة على المتوفى عنها زوجها، فلا يقولون: لا دخل لنا، لأن الحكم الإيماني حكم مستطرق في كل مؤمن وعلى كل مؤمن.

فالحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر:٣].

إن قوله الحق: «تواصوا» لا يعني أن قومًا خُصوا بألهم يُوصون غيرهم وقومًا آخرين يُوصيهم غيرهُم، بل كل واحد منا موصٍ في وقت، وموصىً من غيره في وقت آخر، هذا هو معنى ﴿ وَتَـوَاصَوْا ﴾ .

فإذا رأيت في غيرك ضعفًا في أي ناحية من نواحي أحكام الله، فلك أن توصيه، وكذلك إن رأى غيرك فيك ضعفًا في أي ناحية من النواحي فله أن يوصيك، وعندما نتواصى جميعًا لا يبقى لمؤمن بيننا خطأ ظاهر.

إذن.. فالآية لا تَحُصُ بالوصاية جماعة دون أخرى إنما الكل يتواصون، لأن الأغيار البشرية تتناوب الناس أجمعين.. فأنت في فترة ضعفي رقيب علي، فتوصيني.. وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك، فأوصيك.

ولذلك جاء قول الحق: ﴿ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ إنه سبحانه لم يوجه الخطاب للنساء، ولكن خاطب به المؤمنين ولم يخص بالخطاب أولياء أمور النساء فحسب وإنما ترك الحكم للجميع حتى لا يقول أحد: لا علاقة لي بالمرأة التي توفى عنها زوجها ولتفعل ما تشاء.

إن لها أن تتزين بالمتعارف عليه إسلاميًا في الزينة، ولها أن تتحمل في حدود ما أذن الله لها فيه.

ويختتم الحق هذه الآية بقوله: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أي والله أعلم بما في نفسها وبما في نيتها.. وهب أنها فعلت أي فعل على غير مرأى من أحد فلا تعتقد أن المحتمع وإن لم يشهد منها ذلك أن المسألة انتهت، لا، إن الله عليم بما تفعل وإن لم يطلع عليها أحد من الناس.

إن الحق سبحانه وتعالى قد حمى بكل التشريعات السابقة حق الزوج حتى تنتهي العدة، وحمى أيضًا بكل التشريعات كرامة المرأة.. وجعل المرأة حرمًا لا يقترب منه أحد يخدش حجابها، إن عليها عدة محسوبة في هذا الوقت لرجل آخر، فلا يحق لأحد أن يقترب منها.

لماذا؟ لأن المرأة خاصة إذا كانت مطلقة قد تتملكها رغبة في أن تثأر لنفسها ولكرامتها، وربما تعجلت التزوج، وربما كانت مسائل الافتراق أو الحلاف ناشئة عن اندساس رغبة راغب فيها، وبمحرد أن يتم طلاقها وتعيش فترة العدة فقد يحوم حولها الراغبون فيها، أو تستشرف هي من ناحيتها من تراه صالحًا كزوج لها.

ولذلك يفرض الحق سياحًا من الزمن ويجعل العدة كمنطقة حرام ليحمي المرأة حماية موضوعية لا شكلية.

التشريع- لأنه ما إله رحيم- لا يهدر عواطف النفس البشرية: لا من ناحية الذي يرغب في أن يتزوج، ولا من ناحية المرأة التي تستشرف أن تتزوج، فيعالج هذه المسألة بدقة وبحزم وبحسم معا فيقول- حل شأنه-:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مُعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ [البفرة: ٢٤٠].

في آية سابقة قال الحق:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ هِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الفرة: ٢٣٤]. إذن نحن أمام حكمين للذين يتوفون ويذرون أزواجًا، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرا، وحكم آخر بأن للزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل الزوجة في بيته حولاً كاملاً لا تهاج، وتكون الأربعة الأشهر والعشر فريضة وبقية الحول والعام وصية، إن شاءت عدلت عنها.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً ﴾ هذه وصية من الزوج عندما تحضره الوفاة. إذن فالمتوفى عنها زوجها بين حكمين:

حكم لازم وهو فرض عليها بأن تظل أربعة أشهر وعشرا، وحكم بأن يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تماج إلا أن تخرج من نفسها.

و ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ أي لا يخرجها أحد. ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ َ فَي إِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْ َ فَي إِنْ حَكِيمٌ ﴾ .

إن لها الخيار أن تظل عامًا حسب وصية زوجها، ولها الخيار في أن تخرج بعد الأربعة الأشهر والعشر.



# فقه المرأة في الخلع(١)

سر: لقد بذلت كل ما أستطيع مع زوجي لإصلاح حاله، ولكنه دائمًا يسلك كل طريق للإضرار بي ولإذلالي وإيذائي، وقد أصبحت العِشْرة بيننا مستحيلة، ولا يريد تطليقي، فماذا أفعل؟

ج: يريد الحق سبحانه أن يجعل للمرأة مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فأذن لها الحق أن تفتدي نفسها بشيء من المال، أي بصداقها ومهرها، ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئًا عن نشوز منها ومخالفة للزوج، فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر.

وقد جاء الواقع مطابقًا لما شرع الله عندما وقعت حادثة «جميلة» أخت عبد الله بن أبي، حينما كانت زوجة لعبد الله بن قيس، فقد ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت:

وأنا لا أقممه في دينه ولا خلقه، ولكن، لا أحب الكفر في الإسلام» .

 <sup>(</sup>١) هو أن تفتدي المرأة نفسها بالمال مقابل أن يطلقها زوجها، وذلك لما ظهر للمرأة من سوء
 خلقه، واستحالة العشرة بينهما.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِمِد ﴾ [البغرة:٢٦]. وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق، ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: واقبل الحديقة رسول الله ﷺ: واقبل الحديقة وطلقها تطليقة ﴾ [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٠/٧)، وأحمد (٣/٤)، والنسائي (٦/ ١٦)، وابن ماجه (٢٠٥٧)، وعبد الرزاق (١٧٥٩)، والبيهقي (٣/٢/٧) في سنه الكبرى].

وهي تقصد أنها عاشت معه وهي تبغضه، لذلك لن تؤدي حقه، وذلك كُفْر العشير، أي إنكار حق الزوج وترك طاعته، وهي قد قالت إنما لا تتهمه لا في دينه ولا في خلقه لتعبَّر بذلك عن معان عاطفية أخرى.

فأراد رسول الله ﷺ أن يعلم منها ذلك ، فقالت:

«لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة رجال، فرأيته أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجهًا».

فقال لها ﷺ: ﴿ أَتُردِينَ حَدِيقَتُهُ ؟ ﴾

فقالت: وإن شاء زدته.

فقال عليه حاجة لنا بالزيادة، ولكن رُدِّي عليه حديقته».

ويُسمَّى هذا الأمر بالخُلع، أي: أنْ تخلعَ المرأةُ نفسها من زوجها الذي تخاف ألا تؤدي له حقًا من حقُوق الزوجية، إلها تخلع نفسها منه بمال حتى لا يُصيبه ضرر، فقد يريد أن يتزوج بأخرى وهو مُحتاج إلى ما قدم من مهر لمن تُريد أن تخلع نفسها منه.



## النهي عن المحلل الزور

#### الهجلل:

س: ما الرأي فيمن يتزوج امرأة بزعم أنه يُحللها لزوجها السابق الذي طلقها ثلاث مرات ويريد أن يراجعها دون أن يمسُّها المحلل؟

ين الزوجين إلى موحلة اللاعودة فلابد من درس قاس، فلا يمكن أن يرجع كُلِّ منهما للآخر بسهولة، لقد أمهلهما الله بتشريع البينونة الصَّغْرى التي يعقبها مَهْر وعَقْد جديدان فلم يرتدعا.

فكان لابُدَّ من البينونة الكبرى، وهي أن تتزوج المرأة بزوج آخر، وتُجرِّب حياةً زوجية أخرى، وتُجرِّب حياةً زوجية أخرى، وبذلك يكون الدرس قاسيًا.

وقد يأخذ بعض الرحال المسألة بصورة شكلية، فيتزوج المرأة المطلقة ثلاثًا زواجًا كاملَ الشروط من عَقْد وشهود ومهر، لكن لا يترتَّب على الزواج معاشرة جنسية بينهما، وذلك هو «المحلّل» الذي نسمع عنه، وهو ما لم يُقره الإسلام.

فمن تزوج على أنه محلل، ومن وافقت على ذلك المحلل فليعلما أن ذلك حرام على الاثنين، فليس في الإسلام مُحلل، ومن يدخل بنية المحلل لا تجوز له الزوجة، وليس له حقوق عليها.

وفي الوقت نفسه لو طلّقها ذلك الرجل لا يجوز لها الرجوع لزوجها السابق، لأن المحلل لم يكُنْ زوجًا، وإنما هو تمثيل زوج، والتمثيل لا يُثبت في الواقع شيئًا.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿ فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البفرة: ٢٣٠].

والمقصود هنا النكاح الطبيعي الذي ساقت إليه الظروف دون افتعال ولا قصد للتحليل، وعندما يُطلقها ذلك الرجل لظروف خارجة عن الإرادة، وهي استحالة العشرة، وليس لأسباب متفق عليها، عندئذ يمكن للزوج السابق أن يتزوج المرأة التي كانت في عصمته وطلقها من قبل ثلاث مرات.

ولذلك قال تعالى:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

أي: أن يغلب على ظنهما أن المسائل التي كانت مثار خلاف فيما مضى قد انتهت، ووصل الاثنان إلى درجة من التعقل والاحترام المتبادل، وأخذا درسًا من التجربة تجعل كلاً منهما يرضى بصاحبه.



### فقه المرأة في ملكً اليمين

يقول تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِلَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المومنون:٥-٧].

ويقول الحق تعالى:

﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَئَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنتُكُم ﴾ [انساء:٣].

ولقد حاول الكثيرون أن يقولوا: ما معنى: ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم ﴾ .. الآن.. وهل يوجد من تنطبق عليه هذه الآية؟

نقول: إن هذه الآية تنطبق الآن على أسيرات الحرب من النساء..

لكن هذه الحرب لابد أن تكون حربًا شرعية.. أي أعلنها الوالي أو الحاكم، ولا تكون مجرد غزوات أو مناوشات بين طوائف الناس، مثلما يحدث في لبنان الآن من وجود طوائف متنازعة.. يقاتل بعضها البعض..

أي التي يقولون عنها الحروب الأهلية.. أو الحروب الطائفية.. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يحدث لامرأة سقطت أسيرة بين حيش من الغزاة.

لقد رأينا أفلامًا تصور ما يحدث للأسيرات إذا وقعت في أيدي القوات الغازية..

مثلما حدث في معارك الحرب العالمية الثانية في فيتنام.

وماذا كان يحدث من اغتصاب النساء في دور العبادة.. والوحشية التي كانت تتم بحا هذه العملية.. وإن كانت هذه الأفلام قد استندت إلى الواقع والحقيقة.. فإلها خففت منه كثيرًا.. لألها لا تستطيع أن تعرضه ببشاعته، ولأن الحقيقة ما يقع تفوقه أكثر الخيالات الشريرة.. بشاعة وجرمًا.

أراد الله سبحانه وتعالى أن يقي المرأة من هذا كله وهو يقع.. وما زال يقع، وسيظل يقع في الحروب القادمة.

إن كانت مشيئة الله تقضي بأن حروبًا ستتم.. أراد الله برحمته أن يقي المرأة من هذه الوحشية الرهيبة، فأباح لأي رجل أن يتزوجها.. دون التقيد بشيء في العدد أو غير ذلك.. أي أن تكون زوجة زائدة.. ومتى تزوجها أصبحت له حرمة.

وأصبح لها من يحميها ويدافع عنها، واحترام الجميع هذا الزواج.. فهل في هذا إهانة للمرأة أم تكريم لها؟

وهل إذا وقعت امرأة أسيرة بين مجموعة من الجنود.. وخيرت بين أن يفتكوا بما أو تتزوج أحداهم؟ فأي العرضين تختار؟

بلا تردد طبعًا تختار العرض الثاني، أن تكون زوجة ولها كيان.. وليست فريسة يفتك بما ثم تلقى في الطريق.

والمتفقّهُ في أسرار دينه يعلم أن ملك اليمين إطلاق من العبودية إلى مرتبة الحرية، لأن الإسلام أراد التخلص من الرق فجعل عتق الرقبة من القربات إلى الله.

وملك اليمين انتقال من المملوكية إلى الحرية وكل الآيات التي وردت في الرق في الإسلام جاءت لتخلص الإنسانية من رصيدها السيء في العبودية..

وإطلاق سراح العبيد ليكونوا أحرارًا..

وفي هذا إشارات إلى تكريم الإنسان ولا سيما المرأة.

إذا كانت لا توجد الآن من تنطبق عليها معنى الآية الكريمة: ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ الْمَاتُ كُنَّ اللَّهِ الكريمة: ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ اللَّهِ الْكَرِيمة : ﴿ أَوْمَا مَلَكَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وإن لم تحد فهو موجود للتطبيق متى وجدت الحالة.

فلنفرض أن مدينة ليس بما لص واحد.. هل يتساءل أهلها لماذا تشريع قطع يد السارق مع أنه لا يوجد من يسرق في هذه البلدة؟

لا.. فالنص باق.. حتى إذا سرق أحد طبق عليه. وإن لم يسرق أحد الآن،
 فالتشريع موجود ليطبق إذا حدثت جريمة السرقة في المستقبل.

وليس القصد من التشريع هو وقوع الجريمة.. ولكن القصد منه هو عدم وقوعها..

فإذا قلنا: إن الله - سبحانه وتعالى - قد قضى بقطع يد السارق أو السارقة.. كما جاء في كتابه العزيز ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِينَهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلُا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨].

فليس معنى هذا التحريض على السرقة.. ولا تنكيل بالناس.. ولكن هدفه منع جريمة السرقة من الوقوع؛ لأن السارق إذا استحضر العقاب وعرف أن يده ستقطع: سيمتنع عن ارتكاب هذه الجريمة.

كذلك القاتل إذا عرف أنه سيقتل، فإنه سيمتنع عن القتل، لأبه يعلم أنه سيدفع حياته ثمنًا لذلك.

إن الدول التي أوقفت جريمة الإعدام بالنسبة للقاتل واستبدلتها بالسحن مدى الحياة..

انتشرت فيها حراثم القتل، وتعالت فيها الأصوات مطالبة بالعودة إلى عقوبة الإعدام.. كردع لجرائم القتل.

إذن. فقول الحق- سبحانه وتعالى-: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم ﴾ هو تكريم للمرأة .. سواء وقعت أسيرة في الحرب، أو كانت جارية كما كان يحدث في الماضي عندما كان الرق موجودًا.. لتحرر ويصبح ابنها حرًا، وتصبح زوجة لسيدها.

وهكذا عالج الإسلام أمراض المحتمع التي كانت موجودة حين نزل القرآن، والتي قد تحدث بعد ذلك علاجًا يحفظ للمرأة كرامتها وحريتها وعزها وسيادتها.



## الطلاق الرجعي

#### وحكم إمساك الزوجة للرجعة

الزوج هو الذي يملك حق رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، من غير اعتبار رضاها، ما دامت في العدة.. لقوله تعالى:

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ [البقرة:٢٢٨].

والرجعة تكون بالقول أو بالفعل..

فإن قال: راجعتك، تمت المراجعة..

وإن دخل بما، أو كانت منه مقدمات الدخول فهي رجعة.



#### فقه اللعان بين الزوجين

اللعان هو ما يحدث عندما يرمي الزوج زوجته بتهمة الزنا، ولا شهود عنده إلا نفسه.. فيشهد أربع شهادات بالله: إنه من الصادقين، والخامسة يقول فيها: لعنة الله على إن كنت كذبت.

وفي هذه الحالة ماذا يكون موقف المرأة؟ هل تثبت؟ عليها لهمة الزنا بذلك؟

إذا سكتت على قسم زوجها يكون الزنا قد ثبت عليها، ولكن إذا شهدت بالله العظيم أربع شهادات وفي الخامسة تقول:

غضب الله علي إن كان من الصادقين، فتكون قد دفعت عن نفسها التهمة.

إلا أنه لا تستقر الحياة بينهما، ويفرق بينهما بما يسمى تفريق اللعان، وينتهي الأمر بينهما، وحساهما على الله.

وقد نزلت آية اللعان عندما سأل أحد الصحابة رسول الله قائلاً:

«إذا دخلت على أهلي، ووجدت رجلاً معهم، أأتركه حتى آتي بأربعة شهداء يشهدون؟ ﴿ وَ فَأَنْزِلُ اللهِ آية اللعانِ.

ونلاحظ أن الرجل يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبًا، بينما تدعو المرأة على نفسها بغضب الله إن كان زوجها صادقًا، وهذا لأن الحمام المرأة بالزنا أفظع من الهام الرجل به، لأن زنا المرأة ينتج عنه اختلاط الأنساب".

<sup>(</sup>١) اللعان: هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا من غير أن يكون له شهود على دعواه، فتشهد الزوجة أربع شهادات بالله تعالى إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في

### فقه المرأة المسلمة في الميراث

بعض الناس يتساءل: لماذا يأخذ الرجل ضِعْف المرأة في الميراث؟ ولماذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ أليس هذا تمييزًا للرجل على المرأة؟

هذه القضية أخذت وما زالت تأخذ جدلاً كبيرًا، والذي يجادل فيها- كما

= الشهادة الخامسة: «علي غضب الله إن كان زوحي من الصادقين فيما رماني به، فيسقط الحد عنها، ثم يفرق بين الزوحين فلا يجتمعان أبدًا». وهذا هو حكم «اللعان».

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَخْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَندَاتٍ عِلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِينِ ﴾ وَالْحَدْمِثُ أَنْ كَنْ عَنْهَا ٱلْعَدَابُ أَن عَنْ ٱلْكَندِينِ ﴾ وَالْحَدْمِثُ أَنْ لَعْنَتَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَندِينِ ﴾ وَالْحَدْمِثَ أَنْ عَضَبُ ٱللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ وَالْور:٢-١٠].

يقول سعيد بن جبير - رحمه الله - أتيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين يفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله!! إن أول من سأل عن ذلك فلان، قال: يا رسول الله، الرحل يرى امرأته على الفاحشة، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم؟! فسكت عنه رسول الله يُظِيّر، فحاءه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله، الأمر الذي سألتك عنه ابتليت به. فقال: قال الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاتُ ﴾.. حتى قرأ الآيات كلها، فذكره النبي يَظِيّر، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق إنه للحق، ثم دعا بالمرأة فذكرها بالله، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق أنه اللمن والذي بعثك بالحق إنه الله لن والذي بعثك بالحق ما كان هذا، قال فبدأ بالرجل: ٥ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما [حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٧) في تفسيره].

قلنا- هم من غير المؤمنين.. هم الذين يمارُون الدنيا بالأكاذيب عن الإسلام، وعن المرأة في الإسلام.. وكيف تُعاملَ المرأة المسلمة معاملة الرقيق؟

وإنها بلا حقوق.. وغير ذلك من الافتراءات والأكاذيب المختلقة التي يشيعونها بمدف الطعن في الإسلام.

يقول الله- سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُّ لِلدَّحَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْنِ ﴾ [النساء١١].

ويقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل:

﴿ وَإِن كَانُواْ إِخْـوَةً رِّجَالًا وِنِسَـآءً فلِلدَّحَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنفَيَيْنُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَحُمْ أَن تَضِلُّواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الساء:١٧٦].

ونحن لن نتحدث عن تلك الأنظمة غير الإسلامية التي تحرم المرأة من الميراث أو تعطي الميراث للأخ الأكبر وحده.. إلى غير ذلك، لأننا لسنا محتاجين لأن نستعرض كل هذا.

فالله --سبحانه وتعالى- هو الذي خلق، وهو جَلَّ جلاله الذي حكم، ونحن كمؤمنين نطيع ما أمر به الله.

إن علة الطاعة ليست في الأمر، ولكن في الآمر به، فما دام الله قد قال فقد لزم.. فهو تبارك وتعالى المطاع في كل أمر، والله - سبحانه وتعالى - يفول في كتابه العزيز:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُوهَ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخَوِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا مُبْيِنًا ﴾ [الاحزاب:٣٦].

وحول هذا الموضوع نذكر - بتوفيق الله - ما أفاء الله علينا في معنى الآية الكريمة:

# ﴿ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنفَيْنِ ﴾ [النساء: ١١].

المرأة تعيش حياتما كلها في كنف رجل مكفولة منه، مسئول هو عنها، فإن كانت فتاة، فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفق عليها أخوها، أو عمها أو خالها.

ولذلك فهي مكفولة من رجل دائمًا.. فإذا تزوجت فهي مسئولة من زوجها هو الذي ينفق عليها، ويوفر لها مقومات حياتها، وعلى أسوأ الأحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسئولة شرعًا أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت درجة قرابته.

لكن الرجل له وضع مختلف، إنه مسئول عن غيره، فهو مسئول شرعًا عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسئولاً عن زوجته.. أما المرأة فيعولها وليُّها قبل أن تتزوج، ويعولها زوجها بعد الزواج ثم يعولها أولادها بعد ذلك..

ولنفرض أن الأب يملك ستة أفدنة، وليس له سوى ابن وابنة... الابن يحصل على أربعة أفدنة... والابنة تأخذ فدانين.

في أقسى الظروف الابنة قد تضطر أن تعول نفسها فقط. ويكفيها الفدانان، وعندما تتزوج يعولها زوجها وتوفر الفدانين لما قد تحتاجه زيادة عما ينفق عليها زوجها.

أما الابن الذي أخذ أربعة أفدنة، فسيتزوج امرأة ويعولها، وتصبح الأفدنة الأربعة، لتوفير الحياة لاثنين وليست لفرد واحد.. فمن عنده أكثر من الآخر؟ المرأة طبعًا..

لأنما غير مسئولة عن أن تعول أحدًا.

وإذا أخذنا المسألة بالمتقابلات. أقول لك مثلاً: أنا عندي بنت وولد،

وأنت عندك بنت وولد، كل من الابنتين أخذت ثلث الميراث، وكل من الولدين أخذ ثلثي الميراث.

ابنتي تزوجت ابنك.. وابنتك تزوجت ابني.. يصبح لكل عائلة ميراث كامل، وتكون المسألة قد تساوت..

الله - سبحانه وتعالى - حينما خلق الحياة وخلق الإنسان ووضع له منهجًا ليعيش به، وهذا المنهج أنزله الله من السماء ليعطي للإنسان الحياة الآمنة الكريمة على الأرض. فقال سبحانه: افعل كذا ولا تفعل كذا ليقي المجتمع البشري من شرور سيعانيها لو تركت المسائل لشهوات الناس وظلمهم، والدين لا يتدخل فيما ليس فيه هوى النفس، إنما يتركه للإنسان.

التجارب التي تحرى في المعمل على المادة، والعلم التجريبي الذي لا تحكمه إلا التجربة المعملية.. هذه التجارب لا يتدخل فيها الدين.. إلا أنه يطلب الأمانة في العمل وفي النتائج.

إنك لن تحد خلافًا بين البشر أبدًا في هذا العلم.. لن تحد كيمياء فرنسية.. وكيمياء أمريكية.. أو كهرباء سوفيتية وكهرباء إنجليزية.. بل العلم واحد تنقله الدنيا عن بعضها البعض، بل وتسرقه من بعضها البعض، وتتنافس الدول على اختطاف العلماء، واغرائهم ليعملوا في خدمتها.

والقرآن الكريم يعطينا مجال العلم البشري.. في آيتين اثنتين من آياته.. فيقول الله- سبحانه وتعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرُتِ مُخْتَلِفًا أَلُونُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ" بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ "سُودٌ ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ" بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ "سُودٌ ﴿ وَمِنَ الْمِانُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الجدد: طرق وخطوط مختلفة الألوان.

<sup>(</sup>٢) غوابيب سود: صحور متناهية في السواد كالغربان.

ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ" مُخْتَلِفَ أَلْوَانُهُ كَدَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰوُأُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر:٢٧-٢٨].

الله- سبحانه وتعالى- حدد لنا أنه يُنزل من السماء ماء فيخرج به الثمر. هذا هو علم النبات باختلاف ألوانه.

وكل ما يتعلق به، سواء كان من ألوان الثمر التي تنبت باختلاف أنواعها، أو البذرة وانتقائها، والأبحاث التي تتم لتحسينها، أو الآفات التي تصيب الزرع، وكيفية الوقاية منها أو المخصبات التي تستخدم لزيادة المحصول أو ما يستخدم فيه الثمر، سواء كان يؤكل أو يعصر أو يستخرج منه الدواء أو يكون صالحًا كعلف للماشية.

وغير ذلك من كل استخدامات النبات، سواء كان لتنقية البيئة من التلوث. أو للجمال والزينة، أو التلوث. أو للجمال والزينة، أو لكل ما يعطى النبات للحياة من فوائد علمية تفيد الإنسان في حياته.

ولعلنا نشهد تورة عالمية في استخدام المواد الطبيعية لعلاج الأمراض، والبعد عن الكيماويات التي ثبت أنها تصيب الجسد البشري بأضرار أكثر من النفع.

ولقد تقدمت أبحاث النبات الآن لدرجة كبيرة، وكشف الله جل جلاله لخلقه أسرارًا كثيرة، للدور الذي يمكن أن يؤديه النبات في حياة الإنسان.

فوجد أن هناك نباتًا رائحته تطرد الحشرات، وهو يستخدم الآن كمبيد حشري ونبات رائحته تحذب الحشرات، وهو يستخدم الآن في حذب الحشرات إلى الأماكن التي يراد جذبها إليها. ونبات له فوائد طبية كبيرة بالنسبة لعلاج

<sup>(</sup>١) الأنعام: الإبل والبقر والضأن والمعز.

الكثير من أمراض البشر.

إن العلاج بالأدوية المستخلصة من مواد طبيعية.. أصبح الآن هو السائد في الدول المتقدمة.

لقد ثبت أن أنقى أنواع الأنسولين وأكثرها فاعلية بالنسبة لمرض السكر، هو الأنسولين البشري، ومجالات كثيرة يعرفها أولئك المتخصصون في هذه العلوم.

نقول: إن هذه الأبحاث لا يتدخل فيها الدين ليضع فيها منهجًا، لأنها تحكم نفسها، لأنها تجارب تشاهد في المعمل، وليس مع العين أين.

ثم تمضى الآية الكريمة: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ الْبِيضُ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر:٢٧].

وهذا إشارة إلى ما تحتويه الأرض من كنوز.. سواء كان في الجبال التي تعطيها المعادن الموجودة فيها ألوالها، فتحد الجبال التي تحوي الحديد لولها أسود، وتحد الجبال التي تحوي المعادن الأخرى يكسبها المعدن اللون الذي تبدو به، وكذلك ما يحتويه باطن الأرض.. مصداقًا لقوله - سبحانه وتعالى:

﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَعَ ﴾ [ط::].

فللإنسان أن يبحث كما يشاء.. في الجبال وباطن الأرض، ويكتشف من الكنوز التي خلقها الله - سبحانه وتعالى - ما يستطيع، وهناك دول الآن من أغنى دول العالم كدول البترول - مثلاً - تعيش على ما تحت الثرى لا ما فوقه، وللإنسان أن يأخذ من المعادن التي خلقها الله -سبحانه وتعالى - له في الجبال وفي باطن الأرض ما يجعله يستخدمها في صناعاته المختلفة.

ثم يقول الحق- سبحانه وتعالى:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلاَّنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَنَّهُ [فاطر: ١٨].

وهم الذين يدرسون كل ما يتعلق بالإنسان وكل ما يصيبه من أمراض.. من حيث دراسة خلايا حسده وبيئته إلى غير ذلك.. وكذلك الدواب والأنعام بكل أنواعها.

والدواب هو كل ما يدب على هذه الأرض، هذه أيضًا بحال العلم البشري يكتشف فيها مكونات الدم وما تفعله الميكروبات والجراثيم، وعلم البيئة وغير ذلك من العلوم.

ولذلك يقول الله- سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُوُّ ۗ ﴾ [فاطر: ٢٨]...

أي أن العلماء كلما زادت دراستهم لهذه الأشياء، أحسوا بعظمة الله في خلقه، وجليل قدرته فيما صنع، فزادت خشيتهم له، لأنهم أحسُّوا بعظيم القدرة وجلال الخلق.

إن الدين يتدخل لينظم حركة الحياة فيما يخضع لأهواء الناس.. في التقنين البشري الذي يحاول كل إنسان أن يتمه ليحصل منه على أكبر فائدة.

فإذا أخذنا النظريات السياسية مثالاً أو النظريات الاقتصادية أو القوانين التي تخضع لهوى النفس، نحد أن كل من يضع هذه القوانين.. إنما يحاول أن يحصل على أكبر فائدة شخصية، دون النظر إلى العدالة أو حقوق الناس.

إننا نجد مثلاً قوانين الدول الرأسمالية تعطي أكبر المَيْزات لأصحاب رأس

المال، وأقلها لغيرهم.. كذلك القوانين في الدول الشيوعية، تعطي الميزات كلها لأعضاء اللجنة المركزية ولا شيء لغيرهم!

عندما يكون هناك هوى، وعندما يتدخل هذا الهوى في تقنين الأحكام لمصلحة فئة على حساب أخرى، هنا يتدخل منهج السماء..

لأن الله- سبحانه وتعالى- رب الجميع ﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الحن: ٣].

وهو جل جلاله لا يطمع فيما بين أيدينا.. لأن عنده سبحانه كنوز السماوات والأرض، وهو المعطى بدون حساب.

إذن.. فالله- سبحانه وتعالى- حين يقنن للبشر، إنما يعطي كل ذي حق حقه دون ميل أو تمييز.

فإذا قال الحق تبارك وتعالى: ﴿ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنفَيْنِ ﴾ [الساء: ١١].. فيجب أن نعلم أن هذا الحكم عادل لم يقصد به تفضيل جنس على آخر، لأن الله الذي خلق الإنسان يعرف ما يصلح لمهمته في الحياة.. ولذلك أعطى كل واحد على قدر تبعاته.

لقد أعطى المولى- سبحانه وتعالى- الذكر نصيبين، لأنه سيتزوج ويعول أنثى، وأعطى الأنثى نصيبًا واحدًا، لأن غاية ما ستتحمله- وفي أقسى الظروفهو أن تقيم حياتما أو تنفق على نفسها، ولكنه ميَّزها ولم يُرِدْ أن يحرمها، لأنما عندما تتزوج سيكون هناك من يعولها ومن هو مسئول عنها، فأبقى لها نصيبها رغم أن هناك رجلاً سيعولها ويكفلها وينفق عليها.. أليست هذه ميزة؟

وهل يعتبر هذا انتقاصًا من حق المرأة؟

## فقه المرأة المسلمة في الشهادات

ثم نأتي للآية الكريمة الخاصة بالشهادة.. يقول الله- سبحانه وتعالى-:

﴿ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَآمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلُ "إِحْدَنهُمَا فَتُدَكِّرَ إِحْدَنهُمَا آلُأُخْرَكُ ﴾ [الغرة:٢٨٢].

لقد ثار حدل كبير حول هذه الآية.. حتى أن بعض المشتغلات بالإعلام كَتُبْنَ يَقُلُن: كيف لا تساوي شهادة امرأة حاصلة على الماجستير أو الدكتوراه، شهادة بواب العمارة التي تسكن فيها، وربما يكون أميًا لا يقرأ ولا يكتب؟

وكيف أن شهادة حاملة الدكتوراه.. تساوي نصف شهادة بواب العمارة الأمي؟!

ولقد وجد هذا المنطق الخاطئ رواجًا بين الناس، حتى أن بعضهم أخذ يردده ترديدًا أعمى، وهو غير فاهم لحكم الله، وكأنه يريد أن يُعدِّل الحكم على الله- سبحانه وتعالى- مع أنه لا يفهم معنى ما يقوله.

إن ذلك المنطق الكاذب يجد كثيرًا من الآذان التي تستمع إليه، دون أن تعيه، وتردده دون أن تفهم معناه، وإذا كنا نريد أن نضع المعاني في إطارها الصحيح السليم.. فلابد أن نفهم معنى كلمة شهادة.

كلمة شهادة مأخوذة من مشهد.. أي شيء تراه بعينيك، وتراه واقعًا أمامك، وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجًا إلى علم.. ولا إلى درجات

<sup>(</sup>١) تضل: مخافة أن تخطئ أو تند

علمية.. ولا إلى عقل درس حتى درجة الدكتوراه.. ولكنه محتاج إلى عين تشهد، وإلى كلمة صدق تقال.. أما غير ذلك فلا.

ومن هنا فإن الملاحظة التي أبديت غير ذات موضوع، ولا تنطبق على الشهادة.. لأنه ليس هناك أبحاث علمية تجرى، ولا تجارب معملية تتم، ولا غير ذلك مما يقتضي ثقافة معينة لابد أن تتوافر، وعلمًا سابقًا لابد أن يكون موجودًا.

ومن هنا يتساوى خلق الله الذين حصلوا على أعلى درجات العلم، وخلق الله الذين لم يقرأوا حرفًا في حياتهم.

فمنطق الثقافة لا يعتد به هنا.

المسألة إذن ليست رجاحة عقل، ولكنها صدق وأمانة نقل.

وإذا نظرنا إلى طبيعة المرأة نحد ألها مخلوقة على الستر، فهي ممنوعة من مخالطة الرجال، وأنا أريد كلمة حق من المرأة:

هل إذا حدثت مشاجرة في الطريق العام، هل يسوغ للمرأة أن تسرع إلى الدخول فيها، لمعرفة ما يحدث؟

أم ألها تبتعد عنها تمامًا اتقاء للأذى حتى لا تصاب بسوء.. طبعًا هي تبتعد عنها..لاذا؟

أولاً: لأنما مخلوق ضعيف.. لا قدرة لها على المنازلة أو المشاجرة.

وثانيا: لأنما مخلوق عاطفي ستصاب بأذى في نفسيتها من مظاهر العنف والضرب في هذه المشاجرة.

وثالثًا: لأن تعرضها لمثل هذا الحدث، يُوْجِدُ احتكاكًا عنيفًا بينها وبين الرجال

مما يعرضها لخدشُ كرامتها وحيائها..

إنها تبتعد عن المشاجرة، حتى ولو كان المتشاجر زوجها أو أخاها وتستغيث بالرجال.

إن عاطفة المرأة هي رصيد الحنان للأسرة والمحتمع، وتحكم العاطفة على العقل فيه تضحية، وقد يكون له سلبيات غير ضارة.

لكن الحكمة تقتضي أن تكون طاقة العاطفة عند المرأة أقوى منها عند الرجل، ليكون التعادل والتكامل في المجتمع.

والمرأة بطبيعتها بعيدة عن مشاكل الحياة العامة.. لأن هناك رجلاً يعولها، وهو الذي يتصدى لهذه المشاكل، وهو الذي يتداخل فيها ويحلها.

لهذه الأسباب وغيرها من الأمور التي تتعارض مع طبيعتها، فإن المرأة لا تصلح شاهدة كالرجال، لأنها لو عرفت بعض التفاصيل، غابت عنها تفاصيل أخرى، لأنها بطبيعتها تبتعد عن المشاكل.

ولذلك فإنه لا حجية لمن يقول: كيف لا تتعادل شهادة الأستاذة الجامعية مع شهادة البواب الأمى؟

لأن العقل هنا لا دخل له في القضية، ولكن صدق النقل الذي ترتب على الوجود والمشاهدة هو الذي يعنينا.

إن هذا الاعتراض قد أغفل مهمة الشهادة، وجعلها مهمة تعتمد على العقل وثقافته.. بينما هي في الحقيقة تعتمد على صدق النقل والمشاهدة فقط.

وقول الحق- تبارك وتعالى:

﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَدُهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فإن هذا الضلال يأتي من عدم دقة المشاهدة، ومن أن المرأة تحرص على أن تبتعد عن كل مشاحنة، أو اشتباك يحدث فيه العنف.

والله- تبارك وتعالى- يقول عن الشيطان:

﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [الساء:٧٦].

ويقول عن النساء:

﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [بوسف: ٢٨].

لماذا يفهم بعض الناس هاتين الآيتين فهمًا خاطئًا.. ما هو الكيد؟

إن الكيد تدبير بخفاء، والتدبير بخفاء لا يكون إلا من ضعيف..

فالإنسان القوي إذا تملُّك من عدوه قد يتركه لأنه قادر على أن يأتي به في أية لحظة، فهو لوثوقه من قوته لا يهتم، وقد يترك عدوه عله يتوب، ولكن الإنسان الضعيف إذا تملك من عدوه فإنه لا يتركه أبدًا.. لماذا؟

لأنه لا يثق في أنه ستتاح له الفرصة ليتملكه مرة أخرى، ولذلك فإنه متى تملكه قضى عليه إحساسًا منه بعجزه، وبأن الفرصة لن تأتي مرتين.

ولأن المرأة مخلوقة ضعيفة يكون كيدها عظيمًا..

فهي إذا تمكنت من عدوها، فإنما لا تُفوِّت الفرصة للقضاء عليه، لأنما لا تضمن أن تأتيها فرصة أحرى.

ولضعف المرأة فإنما لا ترتكب جريمتها بالعنف ولا بالمواجهة، ولكنها تكيد وتتحايل، فتضع السم لضحيتها، أو توقعه بحيلة ما بحيث يتولى غيرها القضاء عليه.

إن مظاهر العنف التي ظهرت في الأيام الأخيرة من بعض النساء ليست

القاعدة ولكنها شذوذ عنها.

كما أن الضجة التي أحدثتها هذه الجرائم أخذت أكبر من حجمها..

لأن الشذوذ عن القاعدة هو الذي يحدث ضجة، ولكننا لو أخذنا عدد النساء اللاتي استخدمن العنف في فترة طويلة من الزمن..

نجد ألهن لا يتجاوزن عدد أصابع اليدين من بين ملايين النساء، وحتى في هذه الحالة، فإن المرأة لا تأخذ طريق المواجهة، ولكنها تأخذ طريق الحيلة والكيد، بأن تستخدم مخدرًا أو غير ذلك من الأشياء التي تشل حركة ضحيتها.. وعلى أية حال فالشاذ من الأمور لا يقاس عليه.



### فقه المرأة المسلمة في الحكم بالضرب

نأتي بعد ذلك إلى قول الحق- سبحانه وتعالى - ﴿ وَٱضْرِبُوهُن ﴾ [النساء:٣٤]. وذلك في الآية الكريمة:

﴿ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ''فَعِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ '' وَآهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ '' وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤].

بعض الناس يقول: إن ضرب النساء هو نوع من الوحشية.. فكيف يأمر الله به؟

ونقول لمن لم يفهم وغابت عنه الحكمة الإلهية في الآية الكريمة:

إن الله - تبارك وتعالى - لم يأمر بضرب النساء، ولكن أباحه، وفرق كبير - كما قلنا - بين الأمر والإباحة، لقد جعله مرحلة ثالثة بعد الوعظ والتذكير بشرع الله وبعد الهجر في الفراش.

مما يؤكد لنا أن المرأة هنا تكون مُصرَّة على فعل ما يكرهه زوجها، وأن الموعظة معها لم تُحد، والهجر في الفراش لم ينفع، وكل الوسائل لم تأت بنتيجة.

والشرع هنا يشترط أن يكون الضرب غير مبرح، أي مجرد إيلام خفيف، بعد أن فشلت كل الطرق في إصلاحها وردها إلى الصواب.

الله - سبحانه وتعالى- أوجب على المرأة طاعة زوجها، لما يبذله من الجهد

<sup>(</sup>١) النشوز: عصيان الزوحة لزوجها.

<sup>(</sup>٢) المضاجع: أماكن الاضطحاع وهو النوم، كناية عن عدم القرب من الناشزات.

وما يتحمله من المشقة، ويتعرض للكثير من المضايقات..

بحيث يعود إلى بيته متعبًا منهكًا، لا يتحمل مزيدًا من المتاعب والعناد.

إن من واحب الزوجة في هذا الحالة أن تكون سكنًا لزوجها.. تزيل عنه إرهاق الحياة ومتاعبها، لا أن تزيد متاعبه وتعانده..

فإن ذلك يجعل الحياة بالنسبة له مستحيلة، ويؤثر على عمله ورزقه..

والضرب ليس معناه الكراهية.. ولكن معناه إظهار عدم الرضا عن شيء يحدث، ويسبب ألمًا نفسيًا للرجل.. يقابله بألم بدني خفيف.

قد يقول بعض الناس: إن ضرب الزوج لزوجته معناه الكراهية.. ونقول لهؤلاء: ألا يضرب الأب ابنه؟ أيكره الأب ابنه الذي هو قطعة منه؟

طبعًا لا.. بل إنه لا يحب شيئًا في الدنيا أكثر من ابنه. ولكنه يريد مصلحته، وقد يسبب له ألمًا خفيفًا ليقيه من آلام كثيرة سيتعرض لها لو استمر في الطريق الخاطئ الذي يمشي فيه.

إن المجتمعات الإسلامية هي أقل المجتمعات إيذاء للنساء، لأن الشرع الحنيف يحض الأب والزوج على الترفق بمن لضعفهن وقلة حيلتهن..

أما في أوربا وأمريكا فإن الأزواج يضربون زوجاتهم ضربًا مبرحًا لدرجة أنه بدأت تنشأ هناك جمعيات لحماية الزوجات من ضرب الأزواج!

والله - سبحانه وتعالى - قد جعل بين الأزواج والزوجات مودة ورحمة.. وذلك مصداقًا لقوله - تبارك وتعالى:

﴿ وَمِنْ ءَايَلْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الرود: ١٧].

هذه المودة والرحمة هي الرابطة بين الزوج وزوجته أوجدها الله. لذلك لا تحد من هو أكثر تسامحًا من الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. يحدث بينهما الكثير، وبعد ساعة أو أقل. تجدهما نسيا ما حدث، وعادا إلى الحب والصفاء..

#### ورسول الله ﷺ يقول:

«استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا» (١٠).

وهكذا نرى أن الضرب ليس علامة الكراهية، ولكنه قد يكون علامة حب..

وأنه ما دام غير مبرح فإنه يسبب ألَّا بسيطًا..

وأن الإنسان قد يلجأ إلى ضرب خفيف مع من يحب الأنه يحب مصلحته، ويهمه أمره.

والمرأة بطبيعتها تتفهم ذلك من زوجها، وتعرف أن غضبه عليها ومعاقبته لها.. سرعان ما يتلاشى ويزول بزوال أسبابه، فتدوم بينهما العِشْرة وكأن شيئًا لم يكن.

#### 会会会会会

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۱۸٦٥)، مسلم (۱٤٦٨)، البيهقي (۲۹٥/۷) في «سننه الكبرى».

### فقه المرأة في أحكام المولود

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفَ لاَ تُكلَّفُ نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُكلِّفُ نَفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُخْسَارٌ وَالدَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فَضَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا وَلَا مَوْلُود فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَالا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاللهَ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

انظر إلى عظمة الإسلام ها هو ذا الحق سبحانه يتكلم عن إرضاع الوالدات لأولادهن بعد عملية الطلاق، فالطلاق يورث الشقاق بين الرجل والمرأة، والحق سبحانه وتعالى ينظر للمسألة نظرة الرحيم العليم بعباده، فيريد أن يحمي الثمرة التي نتجت من الزواج قبل أن يحدث الشقاق بين الأبوين، فيبلغنا: لا تجعلوا شقاقكم وخلافكم وطلاقكم مصدر تعاسة للطفل البريء الرضيع.

وهذا كلام عن المطلقات اللاتي تركن بيوت أزواجهن، لأن الله يقول بعد ذلك:

﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ وما دامت الآية تحدثت عن ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾ فذلك يعني أن المرأة ووليدها بعيدة عن الرجل، لأنها لو كانت معه لكان رزق الوليد وكسوته أمرًا مفروغًا منه.

والحق سبحانه يفرض هنا حقًا للرضيع، وأمه لم تكن تستحقه لولا الرضاع. وبعض الناس فهموا خطأ أن الرزق والكسوة للزوجات عمومًا ونقول لهم:

لا.. إن الرزق والكسوة هنا للمطلقات اللاتي يرضعن فقط.

ويريد الحق سبحانه أن يجعل هذا الحق أمرًا مفروغًا منه، فشرع حق الطفل في أن يتكفله والده بالرزق والكسوة حتى يكون الأمر معلومًا لديه حال الطلاق.

وقوله تعالى:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ نلحظ فيه أنه لم يأت بصيغة الأمر فلم يقل: يا والدات أرضعن، لأن الأمر عرضة لأن يطاع وأن يعصي، لكن الله أظهر المسألة في أسلوب خبري على أنها أمر واقع طبيعي ولا يخالف.

ويقول الحق: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾ ولنتأمل عظمة الأداء القرآني في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ ﴾ إنه لم يقل: ﴿ وعلى الوالد ﴾ وجاء بـ ﴿ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ التبعات في الرزق والكسوة، لأن مسئولية الإنفاق على المولود هي مسئولية الوالد وليست مسئولية الأم، وهي قد حملت وولدت وأرضعت والولد يُنسب للأب في النهاية.

يقول الشاعر:

فإنمسا أمهات السناس أوعسية

مسستودعات وللآبساء أبسناء

وما دام المولود منسوبًا للرجل الأب، فعلى الأب رزقه وكسوته وهو وعليه أيضًا رزق وكسوة أمه التي ترضعه بالمعروف المتعارف عليه بما لا يسبب إححافًا وظلمًا للأب في كثرة الإنفاق، ويقول الحق:

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ هنا الحديث عن الأم والأب.. فلا يصح

أن ترهق المطلقة والد الرضيع بما هو فوق طاقته، وعليها أن تكتفي بالمعقول من النفقة.

ويتابع الحق: ﴿ لَا تُضَارَ وَالدَهُ اللهِ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَلا زال الحق يُذكِر الأب بأن المولود له هو، وعليه ألا يضر والدة الطفل بمنع الإنفاق على ابنه، وألا يتركها تتكفف الناس من أجل رزقه وكسوته، وفي الوقت نفسه يُذكرُ الأم: لا تجعلي رضيعك مصدر إضرار لأبيه بكثرة الإلحاح في طلب الرزق والكسوة.

إنه رضيع لنا الإطار الدقيق الذي يكفل للطفل حقوقه، فهناك فرق بين رضيع ينعم بدفء الحياة بين أبوين متعاشرين، ووجوده بين أبوين غير متعاشرين.

والحق سبحانه وتعالى يعطينا لفتة أخرى هي أن والد المولود قد يموت فإذا ما مات الوالد فمن الذي ينفق على الوليد الذي في رعاية أمه المطلقة؟

هنا يأتينا قول الحق بالجواب السريع: ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ .

إن الحق يقرر مسئولية الإنفاق على من يرث والد الرضيع، صحيح أن الرضيع سيرث في والده، لكن رعاية الوليد اليتيم هي مسئولية من يرث الوصاية وتكون له الولاية على أموال الأب إن مات.

وهكذا يضمن الله ﷺ حق الرضيع عند المولود له وهو أبوه إذا كان حيًا، وعند من يرث الأب إذا تُوفي.

وبذلك يكون الله رَجَّالَ قد شَرَّع لصيانة أسلوب حياة الطفل في حال وجود أبويه، وشرع له في حال طلاق أبويه وأبوه حيٍّ، وشرع له في حال طلاق أبويه ووفاة أبيه.

#### ويتابع الحق:

# ﴿ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ .

انظر إلى الرحمة في الإسلام، فطلاق الرجل لزوجته لا يعني أن ما كان بينهما قد انتهى، ويضيع الأولاد ويشقون بسبب الطلاق، فقوله تعالى: ﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ دليل على أن هناك قضية مشتركة ما زالت بين الطرفين وهي ما يتصل برعاية الأولاد، وهذه القضية المشتركة لابد أن يُلاحظ فيها حق الأولاد في عاطفة الأمومة، وحقهم في عاطفة الأبوة، حتى ينشأ الولد وهو غير محروم من حنان الأم أوالأب، وإن اختلفا حتى الطلاق.

إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والتراضي في مسألة تربية الأولاد حتى يشعروا بحنان الأبوين، ويكبر الأولاد دون آلام نفسية، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم، وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق والخلاف بينهما فقد اتفقا على مصلحة الأولاد بتراض وتشاور.

إن ما يحدث في كثير من حالات الطلاق من تجاهل للأولاد بعد الطلاق هي مسألة خطيرة، لأنما تترك رواسب وآثارًا سلبية عميقة في نفوس الأولاد، ويترتب عليها شقاؤهم وربما تشريدهم في الحياة.

وما ذنب أولاد كان الكبار هم السبب المباشر في مجيئهم للحياة؟

أليس من الأفضل أن يوفر الآباء لهم الظروف النفسية والحياتية التي تكفل لهم النشأة الكريمة؟

إن منهج الله أمامنا فلماذا لا نطبقه لنسعد به وتسعد به الأحيال القادمة؟ والحق سبحانه وتعالى قال في أول الآية:

﴿ وَٱلْوَ ٰلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ لكن ماذا يكون الحال إن نشأت ظروف تقلل من فترة الرضاعة عن العامين، أو نشأت ظروف خاصة جعلت فترة الرضاعة أطول من العامين؟

هنا يقول الحق:

# ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ .

إنه وَاللَّهُ اللَّهُ الفصال أي الفطام يجب أن يكون عن تراضٍ وتشاورٍ بين الوالدين ولا جناح عليهما في ذلك. ويقول الحق: ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوٓا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمُعُرُوفِ ﴾ ، و ﴿ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أُولَدَكُمْ ﴾ أي أن تأتوا للطفل بمرضعة، فإن أردتم ذلك فلا لوم عليكم في ذلك.

إن المطلق حين يوكل إلى الأم أن ترضع وليدها فالطفل يأخذ من حنان الأم الموجود لديها بالفطرة، لكن هب أن الأم ليست لديها القدرة على الإرضاع أو أن ظروفها لا تسعفها على أن ترضعه لضعف في صحتها أو قوها، عند ذلك فالوالد مُطالب أن يأتي لابنه عمرضعة، وهذه المرضعة التي ترضع الوليد تحتاج إلى أن يعطيها الأب ما يُسخيها ويجعلها تقبل على إرضاع الولد بأمانة، والإشراف عليه بصدق.

ويختم الحق هذه الآية الكريمة بقوله:

﴿ وَآتَقُواْ آللَهُ وَآعْلَمُواْ أَنَّ آللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ، إن الحق يحذر أن يأخذ أحد أحكامه ويدعي بظاهر الأمر تطبيقها، لكنه غير حريص على روح هذه الأحكام، مثال ذلك الأب الذي يريد أن يدلس على المجتمع، فعندما يرى الأب

مرضعة ابنه أمام الناس فهو يدعي أنه ينفق عليها، ويعطيها أجرها كاملاً، ويقابلها بالحفاوة والتكريم بينما الواقع يخالف ذلك.

إن الله يحذر من يفعل ذلك:

أنت لا تعامل المحتمع وإنما تعامل الله و﴿ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .



# فقه المرأة في وسائل منع الحمل

إنما حلال مباحة، بشرط أن تكون بقصد المحافظة على صحة الأم من عواصف مرض أو وَيُلات سُقُم بعيدًا عن مسألة الرزق، لأن الذين يتخذون من وسائل منع الحمل سببًا لتقليل عدد عائلتهم، لا يعتمدون بذلك على الله، وبهذا يتصدع إيمانهم في أعظم لبناته.

وعند وجود دَاع وإلحاح (وسيلة منع الحمل لظروفها الصحية، كمرضها مرضًا مزمنًا معديًا أو إصابتها بروماتيزم القلب الذي يزداد سوءًا على سوء بالحمل، أو حالة إصابة الأم بتشنجات عصبية عنيفة فممنوع استعمال أية وسيلة لمنع الحمل عدا «العازل» فإنه لا بأس فيه ولا ضرر منه، ولأنه لا يُدخل مادة كيماوية داخل جسم الأنثى.

وقد سُئِل ﷺ عن العزل، قال: «أو إنكم لتفعلون؟ «قالها ثلاثًا «ما من نَسْمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة « الله عليه » .

وفي لفظ لمسلم: « لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله على خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون «'''.



<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٤٢)، مسلم (١٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٤١)، أحمد (٢/٨).

### فقه المرأة المسلمة في الرضاعة

لأن الأم بالإرضاع كوَّنتُ خلايا فيمن أرضعته، وما دامت قد كُوَّنت خلايا فيمن أرضعته ففيه بِضْع منها، وما دام قد وُجِد في الابن بضع من الأم التي أرضعته فلهذا البضع حُرْمة الأمومة.

لكن العلماء تساءلوا: أيُّ رضاعة هي التي تُحرُّم الزواج؟

قالوا: أإنها الرضاعة التي يغلب على الظن أنما تُنشئ خلايا، لكن إن كانت بحرَّد رَشْفة أو رَشْفتين، ومَصَّة أو مَصَّتين من ثدي المرأة التي ترضع لا تمنع الزواج.

لكن أبا حنيفة قال: لا مصَّة واحدة أو مصَّتان، إن مجرد رضاعة الطفل من امرأة فإلها تَحْرُم عليه.

وبعضُ المحقّقين قالوا: يجب أن تكون خَمْس رضعات مُشْبِعات أي أن يرضع الطفلُ من المرأة يَوْمًا وليلة ويكتفي بها، ويكون ذلك مشروطًا حدوثُه في مدة الرضاعة، وهي بنص القرآن سنتان.. قال تعالى:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

والمحرم من الرضاع هو: الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع.

وهكذا نرى ألها عملية مُتشعِّبة تحتاج من كل أسرة إلى اليقظة، لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لأبدَّ أن ندرك لها أسبابًا، أسباب البُعْد عن استقبال البركة من الله.

فالإرسال الإلهي مستمر، ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تُحسن الاستقبال، فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة، والإرسال مستمرًا فلن يستفيد أحدٌ من الإرسال، وهَبُ أن محطة الإذاعة تذيع، لكن المذياع خرب، فكيف يصل الإرسال للناس؟

وبعد ذلك نقول لهم: يا قوم أنتم احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيتهم، فكان لكل ولد ملف فيه: شهادة الميلاد، مواعيد تلقي التطعيمات ضد الدُّفتريا وشلل الأطفال، وغير ذلك.

فلماذا، يا أسرة الإسلام لا تضعون ورقة في هذا الملف لتضمنوا سلامة أسركم، ويُكتب في تلك الورقة: من الذي أرضع الطفل غير أمه؟

وساعة يأتي للزواج نقول: يا مُوثق هذا ملفه إنه رضع من فلانة. في هذا
 الملف تُدرَجُ أسماء النساء اللاتي رضع منهن.

فنبني بذلك أسرة جديدة على أسس إيمانية سليمة، بدلاً من أن نفاجئ رجلاً تزوَّج من امرأة، وعاشا معًا وأنجبا، وبعد ذلك يتبين أنهما رضعا معًا.

وبذلك تصير المسألة إلى إشكال شرعي، وإشكال مدني، وإشكال احتماعي ناشئ من أن الناس لم تُعدّ لنهجها الإيماني ما أعدته لمنهجها المادي.

إذن.. فلابُدَّ من التزام كل أسرة أن تأتي في ملف ابنها أو ابنتها وتضع ورقة فيها أسماء من رضع منهن المولود.

وعلى كل حال، لم تَعُدُّ هناك الآن ضرورة أن نأتي بمرضعة للأولاد، فاللبن الجاف من الحيوانات يكفي ويؤدي المهمة، وصِرنًا لا ندخل في المتاهة التي قد تؤدي بنا في المستقبل إلى أن الإنسان يتزوَّج أخته من الرضاعة أو أمه من

الرضاعة، أو أي شيء من ذلك.

وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه الأسرة.

ولذلك قال تعالى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ اللَّهِ اللهِ وَالنَّالُ اللهُ عَنْكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ اللَّهُ اللهِ اللهُ الل



### حكم نشوز المرأة

المفروض في المرأة أن تكون متطامنة، ولا تكون نشازًا، والنشز هو المكان المرتفع، ولذلك ليس للمرأة أن تتعالى على زوجها، أو تضع نفسها في مكانة أعلى من مكانته.

ولذلك فالنشاز حتى في النَّغَم هو صوتٌ خارج عن قواعد النغم، فيقولون: هذه النغمة نشاز، أي: خرجت عن قاعدة النغم التي سبقتها.

والحق سبحانه يُربي في عبده حاسّة اليقظة، فالنشوز لم يحدث، بل مخافة أن يحدث، فاليقظة تقتضي الترقّب من أول الأمر، فعلى الرجل أن لا يترك المسألة حتى يحدث النشاز.

فإن شَعَر الرجل أن في بال امرأته أن تتعالى عليه، وتخرج عن طاعته وتنشُز، فعليه ألا يتركها إلى أن تصعد إلى الربوة وترتفع، بل عليه التصرف من أول ما يشعر ببوادر النشُوز فيمنعه.

ولكن كيف يكون العلاج؟

يقول الحق سبحانه:

﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَآضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [الساء:٢٤].

فهذه ثلاث مراحل لتأديب وإصلاح المرأة الناشز:

#### أولاً ـ الوعظ:

وهو النّصْح بالرقة والرَّفْق واللّين، وهو أن تنتهز فرصة انسجام المرأة معك وتنصحها في الظرف المناسب لكي يكون الوعظ والإرشاد مقبولاً، فلا تأت

لإنسان وتعظه إلا وقلبه مُتعلِّق بك.

#### ثانيًا ـ الهجر فيُ المضجع:

لا تمجرها في البيت أو في الحجرة، بل تنام في جانب وهي في جانب آخر، حتى لا تفضح ما بينكما من غضب..

اهجرها في المضجع الأنك إن هجرتما وكل البيت عَلِمَ أنك تنام في حجرة مستقلة أو تركت البيت وهربت، فأنت تثير فيها غريزة العناد..

لكن عندما تمجرها في المضجع فذلك أمر يكون بينك وبينها فقط..

وسيأتيها ظُرُف عاطفي فتتغاضى، وسيأتيك أنت أيضًا ظرف عاطفي فتتغاضى..

وقد يتمنى كل منكما أن يصالح الآخر.

#### ثالثًا ـ الضرب غير المؤذقي:

إن الضرب يكون بشرط ألاً يُسيل دمًا ولا يكسر عَظمًا..

أي: يكون ضربًا خفيفًا يدلُّ على عدم الرضا..

ولذلك فبعضُ العلماء قالوا: يضربما بالسواك..

والمرأة عندما تحد الضَّرب مَشُوبًا خنان الضَّارب فهي تطيع من نفسها.



### فقه المرأة عند نشوز الزوج

إن رأت المرأةُ بعَضًا من ملامح نشوز وإعراض الرجل عنها فعليها أن تعالج الأمر، فالحق سبحانه قال:

﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨].

فالحق سبحانه رتَّب الحكم على بحرد الخوف من النشوز، لا حدوث النشوز بالفعل، وهذه لفتة لكل منا ألاَّ يترك المسائل حتى تقع، بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن تقع، لأنها إن وقعت ربما استعصى عليه تداركها.

فعلى الزوجة الذكية أن تنتبه لنفسها، فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب، وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر.

والإعراض يعني أنه لم ينشُز بعد، ولكنه لا يُؤانس الزوجة ولا يُحدثها ولا يلاطفها، على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها.

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُنهي هذا الخلاف قبل أن يقع، فلا تنتظر أيها الرجل، ولا تنتظري أيتها المرأة أن يقع الخلاف، فما أن تبدو البوادر فعليكما بحل المشكلات، فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكما، لأنه لا يوجد أحد بينه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل ما بين الرجل وزوجته.

فإن وحد الإنسانُ شيئًا لا يُعجبه في المرأة، أو وحدت المرأة شيئًا لا يعجبها في الرجل..

فعلى الرجل أن يضُم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة. وأن تضم المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل.

ولا يظننَّ رجل أن هناك امرأةً هي مَحْمع كُلِّ الجمال والخيرات، لأن كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة قد لا تتوافر في المرأة الجميلة.

بل قد توجد في المرأة التي ليست على حَظً من الحسن لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد حسنها، أما التي ليس لها حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومُطيعة ومُدبِّرة وحسنة التصرف مع أهل الزوج، لأنها تريد أن تستبقي لنفسها رصيد استبقائها.

وعلى المرأة أن تبحث عن سبب النّشُوز وسبب الإعراض، فقد تكون قد كبرت في العمر أو نزلت بما عِلّة ومرض وما زال في الرجل بقية من فُتوة، وقد يصحُّ أن امرأة أخرى قد استمالته، أو يرغب في الزواج بأخرى لأيِّ سبب من الأسباب.

هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قُسُمها، فقد تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك، أو تتنازل له عن شيء من المهر..

المهم أن يدور الصلح بين الرجل وزوجته، وهي مهمة الرجل كما أنها -مهمة المرأة.

ومطلوب من المرأة أن تصبر على الرحل، ومطلوب من الرجل كذلك أن يصبر على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها.

# علاج القرآن لنشوز الزوج

قال تعالى:

﴿ وَإِنِ آمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنَ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الساء:١٢٨].

وساعة نرى «إن» وبعدها اسم مرفوع كما في قوله:

﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التوبة:٦].

فلنعرف أن ﴿ إن ﴾ هذه داخلة على فعل، أي أن ترتيبها الأساسي هو:

« وإن استجارك أحد من المشركين فأجره » ..

وهنا في هذه الآية: يكون التقدير: وإن خافت امرأة من بعلها نشوزًا، وما الخوف؟

هو توقع أمر محزن أو مسيء.. لم يحدث بعد، ولكن الإنسان ينتظره، وحين يخاف الإنسان فهو يتوقع حدوث الأمر النسيئ.

وهكذا نجد أنَّ الخوف هو توقع ما يمكن أن يكون متعبًا.

وقوله الحق: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ أي أن النشوز لم يحدث ولكن المرأة تخاف أن يحدث. ورتب الحق الحكم على مجرد الخوف من النشوز لا حدوث النشوز بالفعل، وهذه لفتة لكل منا ألا يترك المسائل حتى تقع، بل عليه أن يتلافى أسبابها قبل أن تقع، لأنها إن وقعت ربما استعصى عليه تداركها وإن رأت المرأة بعضًا من ملامح نشوز الزوج فعليها أن تعالج الأمر.

ونلحظ أن الحق يتكلم هنا عن نشوز الرجل، وسبق أن تكلم سبحانه عن نشوز المرأة:

### ﴿ وَٱلَّتِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ [الساء:٣٤].

ما النشوز؟ عندما نسمع عن الموسيقي نجد من يقول:

«هذه نغمة نشاز » أي ألها نغمة خرجت عن تسلسل النغم وإيقاعه..

والأصل فيها مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع وظهر من الأرض، والمفروض في الأرض أن تكون مبسوطة، فإن وجدنا فيها نتوءا فهذا اسمه نشوز.

والأصل في علاقة الرجل بزوجته، أن الرجل قد أخذ المرأة سكنًا له ومودة ورحمة وأفضى إليها وأفضت إليه..

واشترط الفقهاء في الزواج التكافؤ أي أن يكون الزوجان متقاربين.. ولذلك قال الحق:

﴿ ٱلْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ ﴾ [النور:٢٦].

حتى الكفاءة تكون في الطيبة أو الخبث، فلا يأتي واحد بامرأة خبيثة ويزوجها لرجل طيب كي لا تتعبه، ولا يأتي واحد برجل خبيث ويزوجه بامرأة طيبة كي لا يتعبها..

لأن الطيب عندما يتزوج طيبة تريحه وتقدره.

وكذلك الحبيث عندما يتزوج خبيثة فإنهما يتوافقان في الطباع والسلوك، وفي هذا توازن، والحبيث إن لم يخحل من الفضيحة، فالحبيثة لا تخحل منها أيضًا، أما الطيب والطيبة فكلاهما يخشى على مشاعر الآخر ويحافظ على كرامته، فإن

خافت امرأة من بعلها نشوزًا أي ارتفاعًا عن المستوى المفترض في المعاملة، في السكن والمودة والرحمة التي ينبغي أن تكون موجودة بين الزوجين، وهي قد أفضت إليه وأفضى إليها، فإن خافت أن يستعلي عليها بنفسه أو بالنفقة أو ينالها بالاحتقار، أو ضاعت منه مودته أو رحمته، هذا كله نشوز..

وقبل حدوث ذلك على الزوجة الذكية أن تتنبه لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز في الزوج قبل أن يقع..

فإن كانت الأسباب من جهتها فعليها أن تعالج هذه الأسباب، وترجع إلى نفسها وتصلح من الأمر..

وإن كانت منه تحاول كسب مودته مرة أخرى.

﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ ..

والإعراض يعني أنه لم ينشز بعد ولكنه لا يؤانس الزوجة ولا يحدثها ولا يلاطفها على الرغم من أنه يعطيها كل حقوقها. وعلى المرأة أن تعالج هذه المسألة أيضًا..

والقضية التي بين اثنين- كما قلنا- وقال الله عنهما: ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ اللهِ عَنهما: ﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ اللهِ عَضَ

وقال في ذلك أيضًا:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنُّ ﴾ [البقرة:١٨٧].

أي أن يغطي الرجل المرأة وتغطي المرأة الرجل فهي ستر له وهو ستر له وحماية..

ونعرف أن المرأة إن دخل عليها أبوها أو أخوها فهي تداري أي - ، غاهر

من جسمها، أما عندما يدخل عليها زوجها فلا تستر ولا تخفي شيئًا.

ويعرف كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة أن بينهما إفضاءً متبادلاً، فقد أباح الله للرجل من زوجته ما لا يبيحه لأحد، وكذلك المرأة، فلا يقول الرجل أي نعت أو وصف حارح للمرأة، وعلى المرأة أن تحافظ كذلك على زوجها..

ولها أن تتذكر ألها اطلعت على عورته بحق الله، واطلع على عورتها بحق الله. والحق سبحانه وتعالى يريد أن ينهي هذا الخلاف قبل أن يقع، لذلك أوجب على المرأة أن تبحث عن سبب النشوز وسبب الإعراض فقد تكون قد كبرت في العمر أو نزلت بها علة ومرض وما زال في الرجل بقية من فتوة..

وقد يصح أن امرأة أخرى قد استمالته، أو يرغب في الزواج بأخرى لأي سبب من الأسباب، هنا على المرأة أن تعالج المسألة علاج العقلاء وتتنازل عن قَسْمها، فقد تكون غير مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له بذلك، أو تتنازل له عن شيء من المهر، المهم أن يدور الصلح بين الرجل وزوجته، وهي مهمة الرجل كما أنها مهمة المرأة.

# ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء:١٢٨].

والصلح هنا مهمة الاثنين معًا، لأن كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة يكون حلها يسيرًا، والذي يجعل المشكلات صعبة هم هؤلاء الذين يتدخلون في العلاقة بين الرجل والمرأة، وليس بينهما ما بين الرجل والمرأة، والرجل قد يختلف مع المرأة ويخرج من المنزل ويهدأ ويعود، فتقول له الزوجة كلمة تنهي الخلاف لكن إن تدخل أحد الأقارب فالمشكلة قد تتعقد مِن تدخل من لا يملك سببًا أو دافعًا لحل المشكلة.

لذلك يجب أن ننتبه إلى قول الحق هنا:

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ﴾ .

وأولى درجات الصلح بين الرجل والمرأة هو أن يقوم كل منهما بمسئوليته وليتذكر الاثنان قول الحق:

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البغرة:٢١٦].

وكذلك قول الحق سبحانه:

﴿ فَإِن كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا حَيْيرًا ﴾ [النساء:19].

ولا يظنن رجل أن هناك امرأة هي بحمع كل الجمال والخيرات، لأن كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة، قد لا تتوافر في المرأة الجميلة..

بل قد توجد في المرأة التي ليست على حظ من الحسن، لأن ذات الحسن قد تستند إلى رصيد حسنها..

أما التي ليس لها حظ من الحسن فهي تحاول أن تكون أمينة ومطيعة ومدبرة وحسنة التصرف مع أهل الزوج، لأنما تريد أن تستبقي لنفسها رصيد استبقاء.

ولذلك نجد اللاتي ليس لهن حظ من الحسن هن الغالبية الكبيرة في حمل أعباء تكوين الأسرة، فلا يصح أن يأخذ الرجل الزاوية الوحيدة للحمال الحسي، بل عليه أن يأخذ الجمال بكل جوانبه وزواياه، لأن الجمال الحسي قد يأخذ بعقل الرجال، لكن عمره قصير..

وهناك زوايا من الجمال لا نماية لها إلا بنهاية العمر.

وقد حدُّثونا عن واحد من الصالحين كانت له امرأة شديدة المراس والتسلط

عليه، وهو رجل طيب فقال لها:

آه لو رأيتني وأنا في دروس العلم والناس يستشرفون إلى سماعي.

لقد ظن ألها عندما تراه في مجلس العلم سترتدع، وتكون حنونة عليه.

وذهبت لحضور درس العلم، ورآها، وظن أن ذلك سيزرع هيبة له في قلبها..

وعاد إليها آخر النهار وقال لها: لقد رأيتني اليوم..

قالت: رأيتك ويا حسرة ما رأيت، رأيت كل الناس تجلس باتزان إلا أنت فقد كنت تصرخ.

وحدثونا عن هذا الرجل أن الله كان يكرمه بالمدد جزاء صبره على امرأته، وكان المريدون يرون إشراقات الله في تصرفاته، وماتت امرأته..

وذهب المريدون ولم يجدوا عنده الإشراقات التي كانت عنده من قبل..

فسألوه: لماذا؟ فقال: ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها.

فكما أن المطلوب من المرأة أن تصبر على الرحل، فالرحل مطلوب منه أن يصبر على المرأة..

والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها، ولذلك قالوا:

وإن عمران بن حطان كان من الخوارج وكان له امرأة جميلة وكان هو دميم الملامح، فنظرت إليه زوجته مرة وقالت: الحمد لله، فقال لها: على أي شيء تحمدين الله؟ قالت: على أني وأنك في الجنة. قال: لم؟ قالت: لأنك رزقت بي فشكرت، ورزقت بك فصيرت، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة ه.

ولا يظنن واحد أنه سيحد امرأة هي مجمع الجمال والحسن في كل شيء، فإن كانت متدنية المستوى في حانب فهي متميزة في حانب آخر، فلا تضيع الامتياز الذي فيها من أحل قصورها في حانب ما..

وزوايا الحياة كثيرة.. وقلنا سابقًا: إنه لا يوحد أحد ابنًا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد. وما دمنا جميعًا بالنسبة لله عبيدًا وليس فينا ابن له..

وسبحانه أعطانا أسباب الفضل على سواء، فهناك فرد قد أخذ الامتياز في جانب، والآخر قد نال الامتياز في جانب آخر – هذا النقص في زاوية ما، والامتياز في زاوية أخرى، أراد به الله أن يجعل مجموع صفات ومزايا أي إنسان يساوي مجموع إنسان آخر حتى يتوازن العالم.

فإن وحد الإنسان شيئًا لا يعجبه في المرأة، ووحدت المرأة شيئًا لا يعجبها في الرجل، فعلى الرجل أن يضم الزوايا كلها ليرى الصورة المكتملة للمرأة، وأن تضم المرأة كل الزوايا حتى ترى الصورة المكتملة للرجل.

والرجل الذي ينظر إلى كل الزوايا يحيا مرتاح البال، لأنه يرى من الزوايا الحسنة أضعاف الزوايا التي ليست كذلك، والذي يرضى هو من ينظر إلى المحاسن..

والذي يغضب هو من ينظر إلى المقابح.. والعادل في الغضب والرضا هو من ينظر إلى مجموع هذا، إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن تُبنى الأسرة على السلامة فيوضح لنا:

لا تنتظر أيها الرجل ولا تنتظري أيتها المرأة إلى أن يقع الخلاف، فما أن تبدو البوادر فعليكما بحل المشكلات، فليس هناك أحد قادر على حل المشكلات مثلكما، لأنه لا يوجد أحد بنه وبين غيره من الروابط والوشائج مثل

ما بين الرجل وزوجته، لذلك قال سبحانه:

﴿ فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء:١٢٨].

إننا في بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح، أما موضوع الصلح وهو إنماء الجفوة والمواجيد النفسية فقد لا يوجد، والذي يعرقل الصلح هو أننا نقوم بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوس، والتي تتسرب إلى موضوعات أخرى، لذلك يجب أن يكون الصلح، ويتم بحقيقته، كقول الله تعالى:

﴿ أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ وعندما تتراضى النفوس يعم الخير على الزوجين وعلى المجتمع.

وبعد ذلك يتابع الحق:

﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّعُ ۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

يوضح لنا سبحانه: أنا خالقكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأعلم أنني عندما أطلب من المرأة أن تتنازل عن شيء من نفقتها كمهرها أو هدية الخطبة الأولى «الشبكة»، أو تتنازل له عن ليلتها لينام عند الزوجة الأحرى.

وأعلم أن هذا قد يصعب على النفس، وكذلك يصعب على الرجل أن يتنازل عن مقاييسه، إياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة لبعضكم البعض...

وجاء الحق في آية وقال:

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَدْنَ مِنكُم مِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ [انساء:٢١]. وهنا يقول: ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ وهناك فرق بين الحقوق التي قد يتمسك بما أحد الزوجين، والإحسان الذي يتطوع به..

> ونعرف ما فعله قاضٍ فاضل عندما قال لخصمين: أأحكم بينكما بالعدل أم بما هو خير من العدل؟ فسأل واحد: وهل هناك خير من العدل؟

> > فقال القاضي: نعم إنه الفضل.

العدل إعطاء الحق فقط، والفضل أن يتنازل الإنسان عن حقه بالتراضي لأخيه.

ويذيل الحق الآية: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء:١٢٨].

وسبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة نفسية قد تتعرض لها الأسر التي لا توجد فيها خميرة عقدية إيمانية، لا عند الرجل ولا عند المرأة، ولو كانت هذه الأسر تمتلك الخميرة الإيمانية المسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة، إنها مشكلة التعدد.

ظاهر الأمر أن الرجل حين يعدد زوجاته يكون محظوظًا، لأنه غير مقيد بواحدة بل له إلى أربع، والمغبون هي المرأة، لألها مقيدة بزوج واحد، فليسب كل امرأة مهضومة، لأن الزوجة الجديدة تشعر بالسعادة..

وقد نجد امرأة قال له زوجها: سأتزوج بثانية، ورضيت هي بذلك، بعد أن إلى وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور.

روي أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها، وكان لها منه ولد فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على ولدي وتقسم لي..

فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إليَّ فأقرها..

إذن.. فالغمة في زواج الرجل من زوجة أخرى لا تعم كل النساء، فإن أحدث الزواج الغم والحزن عند الزوجة الأولى فهو يحدث سرورًا عند الزوجة الثانية.

والمرأة معذورة في ذلك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأخذ مع هذا الحكم أن يعدل.

والرجل يظلم المرأة حين يأخذ الحكم الذي في صالحه وهو إباحة التعدد ولا يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى- وهو الله- الأمر بأن يعدل بين زوجاته.

لقد جنحت المحتمعات لأنهم رأوا الرجل حين يتزوج بأخرى لا يلتفت إلا للزوجة الجديدة، ويهمل القديمة وأولاده منها، لذلك فالنساء معذورات في أن يغضبن من هذه المسألة ..

ولو أن الرجل أخذ حكم الله بالعدل كما أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن. وحين تعرف المرأة الأولى أن حقها لن يضيع لا في نفسها ولا في بيتها ولا في رعاية أولادها..

فهي تقول: «من الأفضل أن يكون متزوجًا أمام عيني بدلاً من أن يدس نفسه في أعراض الناس».

إذن.. فالذي يثير المسألة كإشكال أن الرجل يأخذ بعض الكتاب فيعمل

به ويترك بعضه فلا يطبقه ولا يعمل به..

والذين يأخذون إباحة الله في التعدد لابد أن يأخذوه بأصوله التي وضعها الله في إطار العدالة..

وحين يكون للرجل امرأتان مثل سيدنا معاذ بن حبل، فكل امرأة لها حق في البيتوتة، ليلة لزوجة وليلة لأخرى مثلاً، وكان في الله الأخرى مع أن الوضوء قربة لله.

والأعجب من ذلك عندما ماتت الزوجتان في الطاعون، أمر بدفن الاثنتين في قبر واحد.



# فقه المرأة في الجماد

# س: هل على المرأة حرج أن تخرج للجهاد في سبيل الله؟

ج: عندما يكون الإنسان مجاهدًا في سبيل الله، لابد أن يسقط القتلى والجرحى والمصابون في ميدان المعركة وهنا مجال للعمل يتطلب وجود المرأة لأن هذا الظرف لا يدع للعاطفة مجالاً للانحراف..

من الذي يرى هذا مقتولاً في سبيل الله يجري دمه وهذا مقطوعة أوصاله، ثم يفكر في المسائل الأخرى بين الرجل والمرأة؟

لذلك ما كان رسول الله على يقوم بغزوة إلا ومعه نساء، السيدة أمية بنت قيس بن أبي الصلت الغفارية أبلت بلاءً عظيمًا يوم خيبر، وبعد ذلك قلدها رسول الله على قلادة ظلت تلبسها طوال حياتها.. فلما ماتت أوصت وأمرت أن تدفن معها(۱).

إذن هذه المسألة ذات مظهرين في الحج وفي الجهاد في سبيل الله.

في الحج مظهر أناس في بيت يناجون ربمم ونفوسهم كلها مخلوعة عند ذنوبمم الماضية، فلا أظن واحدًا يفكر هذه الأفكار الساقطة أو يتحرك الحركة الوضيعة.

وفي الجهاد في سبيل الله والمعركة دائرة الرحى والدم مسفوك والأشلاء ممزقة والنفوس ولهة ملتاعة، فمن الذي يفكر في شيء من هذا؟

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه مالك (۲۹۲/۱) في الموطأ، والبخاري (۱۲۹/٤، ۱۳۱)، ومسلم (۱۰۰)، والترمذي (۲۲۹)، وأبو داود (۲۳۸۲) بنحوه.

### من أحكام الزينة في الحواجب

لا يجوز للمرأة تخفيف الحواجب لقوله ﷺ:

ولعن الله النامصة والمتنمصة، 🗥.

والنامصة هي التي تخف حواجب النساء..

والمتنمصة هي التي تطلب النامصة لصنع ذلك لها، أما رفع الشعر الزائد من الوجه فلا شيء فيه.



<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣/٧)، ومسلم (٢١٢٤).

### من أحكام الزينة في الأظفار

الإنسان كائن حي مستوى القامة، مقلم الأظفار، لأن الأظفار جعلت للتوحش، وحيث ارتقيت فلا أظفار، كأي آلة من الآلات، لا أستعملها إلا وقت الحاجة إليها.. أمنع الدافع القسري..

وقد روي أنه يُثلِثُ قد قال:

« خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد» وفي رواية : « حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، (').

قال أنس فيجينه:

وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة (١٠).



<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه مالك (۱۰۷/۳)، والبخاري (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧)، وأبو داود (٤٩٨)، والترمذي (١٩٠٥)، والنسائي (١٢٨/٨-١٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢)، وعبد الرزاق (٢٠٢٤) في مصنفه.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۲۵۸)، وأبو داود (۲۰۰۱)، والترمذي (۲۷۵۸)، والنسائي (۱۹)، وابن ماجه (۲۹۵).

#### حكم صوت المراة

إذا كان فيه خضوع أو ما يثير الغرائز، فهو غير جائز لقول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ، مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُغْرُوفَ ﴾ [الأحزاب:٣٢].

وهذا يعني أن المرأة إذا اضطرت إلى أن تتكلم مع الرجال فيحب أن يكون الكلام خاليًا من الميوعة والليونة والتكسر والنعومة وكل ما يثير الشهوات..

وذلك حتى لا يطمع فيهن الذي في قلبه مرض..

وليس معنى ذلك أن تتكلم بصوت خشن فظ غليظ، ولكن عليهن أن يقلن قولاً معروفًا..

وهذا رحمة من الله بهن حتى لا يتجرأ عليهن فاجر لا يخاف الله تعالى.



# حكم زينة المرأة في الشعر

أولاً أن تتشبه المرأة بالرجل فهذا حرام.. حرام.. فكون أن تحلق المرأة رأسها من غير علة فهذا حرام لأن ذلك تشبه بالرجال، وقد نحى الرسول الكريم عن ذلك فقال:

« لعن المتشبهون من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ه (١٠٠٠). ثم إن حلق المرأة لشعرها في الحقيقة خروج على طبيعة المرأة ذاتها..

بل يجعل الرجال ينفرون منها، فهو مظهر ولا شك رديء يدعو إلى النفور. إما إذا كان حلق الشعر لسبب يحتم ذلك مثل ظهور تقرحات في فروة الرأس مثلاً أو غير ذلك من الأمور الجلدية فتلك ضرورة تبيح الحلق..

وقد سئل الإمام أحمد ﷺ عن المرأة التي تعجز عن معالجة شعرها أي: العناية به ورعايته أتأخذه؟!

بمعنى تقصره أو تحلقه.. فقال: لأي شيء تأخذه؟!

فقيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلح الشعر..

فقال: إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.

والأصل أن حلق المرأة لشعرها حرام إلا لضرورة تبيح ذلك مع ضرورة الالتزام بتغطية شعرها.

وإذا كان الأمر قصه كالتسريحات الجديدة في هذه الأيام لحسن المشهد فلا شيء فيه ما دامت تتزين به لزوجها ولا تظهر به على غير محرم لها، وعلى أن يكون الذي يتولى عملية القصة امرأة مسلمة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٦)، ٥٨٨٥)، وأحمد (٣٣٩/١)، وأبو داود (٤٠٩٧)، والترمذي (٢٩٣٥)، وابن ماجه (١٩٠٤).

# حكم الاختلاط في الإسلام

مسألة الاختلاط بين الفتاة والشاب ليست منطقية ولا طبيعية وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب وقلت:

إن خروج الفتاة إلى عمل في غير بحال أسرتما، أمر تحدده الضرورة المحضة.. ودللت على ذلك بقول الله تعالى:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءً مَدْيَرَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص:٢٣].

وقوله: ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ حددت الضرورة، والضرورة التي أخرجت الفتاة إلى مجال الاحتكاك ، والاختلاط تؤخذ بقدرها.

ثم تكلم عن دور المجتمع فقال: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ ، يعني حين يرى الرجل امرأة خرجت لتكافح في الحياة عن ضرورة اقتضت ذلك، فيجب عليه أن يقضي لها ضرورةا، حتى تذهب إلى حال سبيلها ويجب على الفتاة أو المرأة التي تضطرها هذه الضرورة أن تلتمس الخروج من هذه الضرورة.

وقالت بنت نبي الله شعيب الطُّغِيرُا:

﴿ قَالَتْ إِحْدَنُهُمَا يَكَأْبَتِ ٱسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الفصص:٢٦].

وهي التي بحثت عن حل يريحها من هذه المهمة، نحن لا نمنع المرأة من العمل.. لكن تخرج إلى العمل إن كان في محيط أسرقها، وإن استدعى أن تخرج إلى المحتمع، لكن في حشمتها وفي وقارها، وفي اتزالها، ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب، ما شاء لها الاختلاط.

حسبوا أن الضرورة اقتضت أن تخرج المرأة إلى المحتمع للعمل، ولا رجولة خاصة في مجال القوى، ولا رجولة عامة في المحتمع، وتركت المرأة في حال سبيلها تكافح في الحياة..

ما هو الرابط بين أن تتبرج لتخرج على أهمى زينتها وأكمل حليتها؟ ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟

والفتاة التي تخرج لتتعلم، إنما قلنا أنها ضرورة اقتضت للاختلاط، فما ضرورة أن يكون ميدان الجامعة ميدان للتبرج، تلبس أحسن الأزياء..

ولقد قلت سابقًا: هل العلم لا يسمع إلا من بين الصدور؟ الثدي يكون ظاهرًا.. هل العلم لا يستقبل إلا بالسيقان المكشوفة؟ هل العلم لا يؤتى إلا باللباس الكاشف؟

والفتاة في تبرجها خارج منزلها، تعبر عن إلحاح في عرض نفسها على الرجل لأن مبالغة المرأة في تبرجها خارج منزلها معناها إلحاح في عرض نفسها على الرجل تمامًا، ومعنى ذلك ألها تقول: انظر أنا هنا..

والشاب ليس في حاجة إلى من يُهيج غرائزه، الشباب الآن يحتاج إلى مبردات، وليس إلى مهيجات، فرقوا يا قوم بين حركة العمل في الحياة، وبين اغراءات هذه الحياة.



### حكم العلاج عند الطبيب

أولا: ما معنى العلاج؟

إنها كلمة تؤدي معنى المحاولة.. فنحن إذا أردنا أن نخلع مسمارًا مثلاً، فإننا نحركه أمامًا وخلفًا ويمينًا ويسارًا، ونكرر هذه الحركة لمحاولة الخلع، أو معالجة الخلع.

إذن فالعلاج هو المحاولة للوصول إلى هدف بأسباب..

والطب يعالج ولا يشفي، فهو يحاول أن يأتي بالأسباب، لعل سببًا يصيب الداء فيشفى المريض، وعندما عجز الطب عن إدراك سبب عضوي للمرض قالوا عنه:

إنه مرض نفسى .. أي إن السبب في هذا المرض مجهول لنا.

وتبين لنا بعد ذلك أن كثيرًا من الأمراض النفسية تتسبب عن اختلال في أجهزة الجسم، لكننا لا نعرفها، مثل غدة صغيرة حدًا في حجم حبة السمسم.

وعندما يحدث اختلال في إفرازها تسبب اكتئابًا نفسيًا، أو أي مرض آخر..

وقديمًا لم يكن العلم قد توصل إلى أن كل انفعال أو إدراك في الحياة البشرية إنما يترك أثرا عضويا على حسم الإنسان، ولكننا لا نعرف تمامًا هذا الأثر، لأن في الإنسان أجهزة بلغت من الدقة حدًا لا نكاد معه أن نتبينها، وإذا اختل توازنها انقلبت الموازين.

فعندما يتعرض الإنسان لصدمة تتأثر تلك الأجهزة، فتنقبض، فإذا استطاع الطبيب أن يتحدث مع المريض ليكشف سبب الصدمة، ويوضح له وهمه،

انبسط الجزء المنقبض مرة أحرى.

إذن فإن كل تأثير على الكائن الحي يفيد شيئًا في كيمائيته، وقد لا ندرك ذلك في حينه، إلا أنه يحدث فيه اختلالًا، ولا ضرر في أن أعالج هذا الاختلال مطلقًا.

وثانيا: ذكر ما أصاب السائلة من سوء معاملة الوالد المتوفى للطبيب لا ضير منه ما دامت تعتقد بذلك معونة الطبيب على تشخيص المرض..

والمنهى عنه هو قصد التشفى، أو تبرير عدم البر بالوالد.

وفي هذا المجال أحب أن أذكر أن الله تعالى عندما أوصى بالبر بالوالدين فقد ذكر سببين:

أولهما: الوالدين، أي ألهما سبب في الوجود.

والثاني: التربية. فقال تعالى:

﴿ وَبِاللَّوْ لِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

فحق الوالدين يظل لهما وإن لم يربيا، وفي آية أخرى يقول تعالى:

﴿ وَقُلُ رُّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء:٢٤].

وبذلك فإن حق التربية ينتقل لكل من ربي وإن لم يكن والدَّا..

وأما من اجتمعت له الصفتان فيصبح له حق الوالدية وحق التربية.

وثالثًا: بالنسبة للبقاء فترة طويلة مع الطبيب المعالج، فلا شيء فيه، ما دام الطبيب مسلمًا مؤتمنًا، وما دام العلاج يقتضى ذلك.

#### \*\*\*

# حكم الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب

ما الحروج على شريعة الله في هذا؟ وما الذي فعله هؤلاء العلماء؟ إلهم يأخذون بويضة المرأة وحيوان الإخصاب من الرجل، ويهيئون مناخًا مناسبًا ومرحليًا، لوجود عطب عند الزوجة، مما لا يسمح لها بالحمل في تلك المرحلة، ثم يعيدون الأمور بعد ذلك إلى طبيعتها.

فما الذي اخترعوه من عندهم؟

ولو كان الأمر تحديًا لقلنا لهم: هاتوا بويضة وحيوانًا منويًا من عندكم.

وهذه المحاولات وجدت أساسًا لحل مشكلات مرضية عند بعض السيدات، فتحاول أن تقلد المثال الصالح الذي أعطاه الله لنا، فنجعل للأنابيب البيئة، ودرجة الحرارة والرطوبة، وكل شيء فيها مماثلاً لرحم الأم الطبيعي الموجودة في الأصل.

إذن أنا أخذ مصنوعًا لله لأضعه في بيئة على وفق مصنوع لله، فأنا أستلهم من الله، فأين التحدي هنا؟

ولكن يأتي الكلام إذا أخذنا بويضة المرأة لحيوان منوي لغير الزوج.. ففي هذه الحالة لمن ينسب الطفل؟ وفيما عدا ذلك فلا شيء مطلقًا.



#### حكم إجراء النساء جراحة التجميل

القبح في مكان يعطي جمالاً في أماكن متعددة..

ولكننا ننظر إلى القبح في مكان محدد، ولا ننظر إلى الجمال نظرة كلية.. ننظر إلى زاوية واحدة، ولا ننظر إلى الزوايا الأخرى.

ولو نظرنا إلى الشواذ أو ذوي العاهات الخِلْقية في الوجود، لوجدناهم نسبة ضئيلة..

فنجد مثلاً عدد فاقدي البصر في دولة تعدادها الملايين نجد أن عددهم محدودًا جدًا. وهذا يعتبر وسيلة إيضاح.. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى كمال خلقه. فلو أن كل الناس مبصرون لما أدرك الناس نعمة البصر، وربما يسأل أحد الناس قائلاً: ولماذا اختير هذا بالذات ليكون وسيلة إيضاح.

فنقول: إن هذا السؤال أيضًا يدل على أن السائل ينظر إلى المسألة بشكل محدود، وليس بنظرة شاملة، فأنت نظرت إلى زاوية النقص في هذا الإنسان الذي تنقصه نعمة البصر، ولم تنظر إليه في زاوية أخرى قد تميز بما وتفوق..

وفي ذلك نتذكر المثل العامى الذي يقول:

، كل ذي عاهة حبار » .

أي إن لكل صاحب عاهة ميزة يتميز بما عن غيره، وهذا لكي يعطي الله له تعويضًا في المجموع..

بمعنى أنه إذا نقص في جزء عوض في الجزء الأخر.

وكذلك الشواذ في القبح.. فنحن ننظر إلى زاوية معينة في هذا الإنسان،

وكلنا يستخدم تعبيرًا يدلنا على اختلاف شكل الإنسان الظاهري عن داخله شكلاً وموضوعًا.

فالله سبحانه وتعالى يريد أن يشجع صاحب العاهة بناحية كمال يتفوق فيها، وذلك لكي يحاول بنفسه أن يعوض ناحية النقص.

ولدينا نماذج تاريخية واضحة، فترى أن «تيمورلنك» الذي ساح العالم كان أعرج، و «بتهوفن» الذي أطرب العالم بجمال ألحانه كان أصم.

كما نجد رائد النهضة الأدبية الدكتور طه حسين كان أعمى وغير هذا أمثلة كثيرة حدًا.. فنحد بذلك أن الإنسان يعوض بتفوقه في مجال من المجالات وتميزه فيه نقصًا لديه.

إذن لو كانت الأمور رتيبة لما وحدنا تفوقًا كماليًا في الوحود. ولذلك فإن الإنسان حينما ينظر إلى الصنعة التي صنعها الصانع الذي نؤمن بحكمته وعدله فكلنا بالنسبة إليه سواء، وبحكمته خلق كل شيء، وإلا استطرق العالم استطراقًا في كل الزوايا، حتى يقعد الناس في كل الزوايا.

وبالنسبة لعمليات تحميل الوحه، نحد البشر وقد وضعوا مقاييس الجمال، ووضعوا تمثال افينوس، رمزًا لذلك الجمال، وقالوا عنها: إلهة الجمال، وعنوان الجمال العام هو الوحه..

فقسموا الوجه ثلاثة أقسام: من منبت الشعر إلى آخر الجبهة ثلث، ومنه إلى آخر الأنف ثلث، ومنه إلى آخر الذقن ثلث.

فإذا قسم الوجه بهذه الطريقة أعطى نوعًا من الجمال، هذا من حيث الطول فقط.

ثم من حيث العرض، من شحمة الأذن إلى مركز الحد، ومنه إلى نصف الأنف، فإذا اختلفت هذه المقاييس سمى قبحًا.

فتحيل أنت إنسانًا وقد احتلت جبهته نصف وجهه، أو آخر احتلت المسافة بين حبهته إلى أنفه نصف وجهه، واقتسم النصف الآخر الجزئين الباقيين.

ولما أرادوا أن يصنعوا تمثالاً على مقاييس الجمال صار قبيحًا. إذن لا نعرف سبب الجمال في الوجه، فربما كان الأنف الكبير هو سبب الجاذبية..

إذن الجمال هو شيء يضعه الله تعالى على مجموع ملامح الوجه، ولا يجب أن نقيس الجمال على المقاييس التي وضعها البشر، متناسين حكمة الله في حلقه.



# حكم تقديم الزوجين الأشربة المحرمة للضيوف

إنكما آثمان لأنكما تدعوان من تعتقدان ألهم يحضرون إليكما لشرب الخمر، وحين لا تدعوان لهذا لأنكما تريدان أن تطيعا الله..

فلا تظني أنك ستسخطي القوم، فقد لا يحب هؤلاء القوم الحضور إليكما حينئذ، ولكن لا يسخطهم فعلكما، بل العكس هو الصحيح، إلهم يكبرونكما.

ومن يرتبط بدينه يكون كبيرًا حتى عند المنحرف عن دينه، ومن يعمل عملاً يرضي به العباد بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، ومن يمتنع عن سخط الله وإن أسخط العباد، عليه، وأرضى عنه العباد.

وفي أسوأ الفروض إن كان الأمر محتمًا عليكما من الجهات الأعلى في العمل بتقديم الحنمور – ولا أظن ذلك كائنًا – فإن طاعتكما لهذه الأوامر إشراك بالله، لأنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق.

وكما أنكما صليتما وزكيتما، بدون أوامر من جهات العمل، فيستلزم ذلك ألا تعصيا من فعلتما ذلك له، ولو أدى هذا إلى فصلكما من عملكما، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَمَن يَتَتَى اللهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

فلو تركتما هذا العمل لله ولأن هذا العمل يحتم عليكما أن تغضبا ربكما من خلاله، وأنتما ترفضان ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لكما في كل أموركما فرجًا، ويعوضكما خيرًا مما أنتما فيه.



### حكم عمل المرأة سكرتيرة للرجل

حدد القرآن الكريم عمل المرأة في قصة ابنتي شعيب كما قلنا مرارًا بالضرورة، وأن تكون الضرورة بقدرها، فإذا زالت الضرورة زالت الإباحة.

وقد حذرنا الإسلام من الخلوة بين الرجل والمرأة، فما اجتمعا على انفراد إلا كان الشيطان ثالثهما..

وعمل المرأة مع أجنبي عنها إذا كان لا يمكن التحرز من الخلوة بينهما حرام..

واجتماع المرأة مع الرجل في مكان مغلق يعتبر خلوة، دون أي اعتبار لعمل أو لغيره.

ومن الأفضل للمرأة إذا كان لابد لها من العمل أن تبحث عن موقع عمل مناسب يفيد المجتمع، ولا تجتمع فيه مع الرجال..

إما إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل للإنفاق على نفسها أو على من تعول، وليس لها من تلزمه نفقتها من زوج أو قريب، فعليها أن تكون محتشمة..

وألا تدع باب الحجرة مغلقًا بحيث يمنع الداخل إلى الحجرة، والأولى أن تعرض الأوراق في حضور زميل أو زميلة.



# حكم ذكري الأربعين على الميت

هذه العادة ليس لها سند من الشرع، بل هي من البدع ..

وجمهور العلماء أجمعوا على كراهة هذا العمل، لأنه يجدد الحزن، ويكلف أهل الميت الكثير من النفقات دون فائدة..

فهو عمل مخالف لما كان عليه رسول الله بين والسلف الصالح من بعده..

والرسول بَشِيْقُ جعل نماية الحزن ثلاثة أيام إلا لمسافر بعد غياب، فله أن يقدم العزاء، وتحد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام (١٠).



<sup>(</sup>۱) وفي هذا المعنى تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: با رسول الله الله بنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا» ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» [حديث صحيح: أخرجه البخاري إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» [حديث صحيح: أخرجه البخاري (٧٧/٧)، ومسلم (٢١٨٦٠نووي)، وأبو داود (٢٩٩٩)، والترمذي (٢١١١)، والنسائي

# فقه وحكم عمل المرأة

قبل أن نتحدث عن حكم عمل المرأة في الإسلام.. لابد أن نتناول حديث رسول الله ﷺ الذي يقول فيه:

«استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلقت من ضلع، أعوج شيء في الضلع أعلاه.. فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرًا، (''.

بعض الناس يأخذ هذا الحديث على أنه انتقاص من شأن المرأة وإهانة لها، والحقيقة أنه كما فُسِّرَ حديث:

« ناقصات عقل ودين » 'أبما لا يتفق مع واقعه.. كذلك فُسّر هذا الحديث بما لا يتفق مع واقعه..

فالضلع مخلوق في صورة مقوسة ليؤدي مهمته في الحياة، لأنه لو استقام لما أدى مهمته في أن يحمى الصدر.

إذن.. فهو في خِلْقَته أعوج.. يعني أنه خُلِق صالحًا لأن يؤدي مهمته في الحياة، وأن يحافظ على الصدر ويحميه من أن يصاب بسوء.

والمرأة مخلوق يملؤه الحنان، ليحافظ على أثمن شيء في الوجود وهو الأولاد..

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۸۳/۱)، مسلم (۱۳۲)، أحمد (۲٦٣/۱)، والترمذي (۲٦۱۳)، وابن ماجه (٤٠٠٣).

فإذا أردت أن تعدله، لا ينفع ويتحطم.

المرأة مهمتها عاطفية، لأنها تعاشر ابنها من ساعة الحمل إلى أن يبلغ مبلغ الرجولة، ولذلك فهي عندما تسير وهي حامل. تسير بحساب. وتتحرك بحساب. تخاف على ابنها، وإذا تعرضت لخطر فقد لا تدفع الأذى عن رأسها أو عينيها، ولكن أول ما تدفع عنه الأذى هو بطنها الذي تحمل فيه طفلها.

وكما بينًا فإن قول- رسول الله ﷺ: «ناقصات عقل ودين» ..

هو إخبار لنا بأن المرأة قد خُلِقت وطبيعة عقلها تساعدها على تمام أداء مهمتها كزوجة وأم.

الرجل والمرأة متشابهان، ولكنهما مختلفان عند توزيع الطاقات.. الرجل محتاج إلى عقل لا تغلبه العاطفة، والمرأة محتاجة إلى عاطفة لا تُلغى العقل.

ومن تمام كمال خلق المرأة.. ألها خُلِقت من ضلع أعوج.. لتحنو على طفلها وتربيه، وعندها الصبر الكبير الذي منحها الله إياه لتقدر على هذه المهمة الشاقة، وهي سعيدة ومسرورة بما تفعله، وهي تحنو على طفلها الأيام الطويلة دون ملل، ودون ضيق وبنفس راضية.

لقد عرفنا أن العوج في الضلع ليس عيبًا ولكنها ميزة..

تمامًا كالسنارة التي نصطاد بما السمك.. من تمام أداء مهمتها أنها معوجة، ولو أن إنسانًا جاء فجعلها مستقيمة، فلن تؤدي مهمتها، ولن تصطاد سمكة واحدة.

ذلك توضيح أردت أن أقوله حتى لا يُسَاء فهم هذا الحديث.

فالاعوجاج هنا من تمام الخلق، ومن تمام كمال مهمة المرأة في الحياة وليس عيبًا فيها. نأتي بعد ذلك إلى الحديث عن عمل المرأة في الإسلام..

وكما قلنا: لو نظرنا إلى عمل المرأة لأشفقنا عليها.. لأننا سنجد أن عملها أصعب وأشق من عمل الرجل. لأن عمل الرجل محصور في طلب الرزق، ثم راحة بعد ذلك.. أما هي فعملها يبدأ عندما تعود إلى البيت بعد يوم عمل شاق في وظيفتها، لتجد أمامها أطفالها وزوجها وبيتها.. كل منهم يطلب طلبًا.

قد يقال: إن المرأة في الريف تعمل في الحقل وفي المنزل..

نقول: نعم، ولكنها تعمل مع بنات جنسها أو أشقائها أو محارمها.. وكلهم يعمل معها..

فإذا كانت يومًا مُتْعبة أعانوها، وإذا كان العمل كثيرًا، فهي يمكن أن تعود إلى بيتها متى شاءت، والعمل في البيت في الريف عمل جماعي.. تتعاون فيه المرأة مع جاراتما وصديقاتما.. كل منهن تساعد الأحرى، ولا يكون العمل شاقًا أو متعبًا.

إن عمل المرأة في الإسلام بينه لنا القرآن الكريم في قصة شعيب وموسى عليهما السلام.. وتعالوا نتأمل القصة ونتدبر فيها..

يقول الحق- سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَرَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ اللهِ النصص: ٢٣].

إن موسى- الطَّلِينِيرُ- قد خرج من مصر خائفًا.. لأنهم تآمروا على قتله بعد أن ضرب واحدًا فقتله خطأ.

<sup>(</sup>١) تذودان: تمنعان أغنامهما.

وفي هذا يروي لنا الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَلَمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفُا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّ نَجِنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [القصص:٢١٠٢].

خرج موسى- التَّلِيَّةُ من مصر إلى فلسطين، وبعد أن عبر صحراء سيناء، وصل إلى بئر مَدْيَن، وجد جمعًا من الناس يسقون ماشيتهم.. كل يزاحم ليسقي ماشيته أولاً.

لاحظ موسى- التخلا- أنه يقف بعيدًا عنهم امرأتان تريدان السقيا ولا تستطيعان.. تمنعان ماشيتهما من أن تذهب إلى البئر لترتوي، ولفت هذا المنظر انتباه موسى.. كيف أن هاتين الفتاتين جاءتا لتسقيا الماشية؟

وكيف ألهما تمنعان ماشيتهما من الذهاب إلى الماء والارتواء؟

وتقدم إليهما ليسألهما. ما هي حكايتهما؟

ويروي لنا القرآن الكريم هذه القصة في قوله تعالى:

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [النصص: ٢٣].

عندما سألهما موسى- التَّلِيُلاً- ما هي حكايتكما؟

اتضحت له الضرورة التي دفعت بهما للخروج من البيت، والاختلاط بالرجال عند البئر. فأبوهما شيخ كبير، لا يستطيع أن يسوق الماشية إلى البئر لترتوي، وهما يقومان بهذا العمل. فكأنهما لا عائل لهما يستطيع أن يتولى السقيا

<sup>(</sup>١) يصدر الرعاء: يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء.

عنهما، ولذلك اضطرتا إلى أن تقوما بالسقيا بأنفسهما.

ولكن انظر إلى الضمانات التي يجب أن تتوافر، عندما تضطر المرأة للخروج لعمل ضروري.

أولاً: خرجت الفتاتان معًا ولم تخرج واحدة منهما بمفردها فقط، مع أن أباهما شيخ كبير.

إن المنطق يقضي بأن تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية مع أبيها كبير السن لتخدمه وتلبي طلباته في البيت، ولكنهما خرجتا معًا لتراقب كل منهما الأخرى، حتى لا تخرج واحدة بمفردها، وتذهب إلى أي مكان، ثم تعود وتقول كنت أسقى الماشية.

ورغم أن الفتاتين ابنتا نبي الله شعيب.. إلا أن ذلك لم يشفع لهما في الثقة الزائدة التي تفتح الباب لإغواء الشيطان، ولذلك خرجتا معًا- كما قلنا- لتكون كل منهما في رقابة الأخرى.

والشيء الثاني: ألهما عندما اضطرتا إلى الخروج لعمل لم تزاحما الرجال، بل وقفتا بعيدًا تمنعان ماشيتهما من السُّقيا حتى ينصرف الرعاة، وهذا يعطينا المبدأ الثاني..

وهو أنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل.. فلا يجب أن تزاحم الرحال، بل تبقى حتى ينصرفوا ولا تكون هناك مزاحمة، وهكذا نعرف أن ضرورة العمل لا يجب أن تجعل المرأة تزاحم وتختلط.

ماذا حدث بعد ذلك؟ يقول الحق- سبحانه وتعالى:

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنتِي لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

إن موسى الطّين عندما وجدهما امرأتين بلا رجل مضطرتين للعمل.. قام هو بالمهمة.. فأخذ الماشية وسقاها بدلاً عنهما، وهذه هي مهمة المجتمع الإسلامي.

إنه إذا اضطرت المرأة للخروج للعمل. على الرجل أن يقضي لها مهمتها بسرعة.. فهذه هي المهمة الإيمانية التي قام بها موسى الطِّينين.

وأذكر عندما سافرت إلى السعودية في عام ١٩٥٠. كنت راكبًا السيارة. مع صديقي الشيخ عبد المعطي الكعكي-رحمه الله- في طريقنا للعمل، وفجأة أوقف السيارة، ونزل منها واتجه إلى باب بيت، وكان الباب لوح من الخشب، وعليه عجين خبز، ومُغطَّى بقطعة من القماش، فحمل اللوح الذي عليه العجين، ووضعه في السيارة، فسألته عما فعل، فقال لي: عندما تحد لوح عجين أمام منزل مغلق. تعرف أن رب البيت غير موجود.. وأنه لا يوجد في البيت إلا النساء.. فأيُّ سائر في الطريق يأخذ لوح العجين إلى المخبز، ثم يعود به إلى النساء.. فأيُّ سائر في الطريق يأخذ لوح العجين إلى المخبز، ثم يعود به إلى مكانه بعد أن يتم خبرة.

هذه هي مهمة المجتمع الإيماني.. معاونة المرأة التي لا عائل لها في أداء ضرورياتها.. دون أن يجبرها على أن تخرج وتختلط بالرجال.

وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤].

يبين لنا أن موسى الطَّلِيلاً رغم أنه كان محتاجًا إلى المال، ولم يكن معه شيء، إلا أنه سقى للفتاتين مجانًا دون أن يتقاضى أجرًا عن ذلك.

إذن.. فعمل المرأة عند الضرورة له شروط.. فالضرورة التي اقتضت

خروجهما أن أباهما شيخ كبير، والعمل تم على قدر الضرورة، فلم يزاحما الرجال.. بل انتظرتا حتى يسقى الرعاة وينصرفوا.

إن المهمة الإيمانية للمجتمع.. هي مساعدة المرأة بدون أجر وبحانًا.. على أن تقضي عملها وتنصرف، ولذلك فإن موسى الطّينة سقى لهما- كما قلت- بدون أجر رغم أنه كان محتاجًا للمال.

وفي هذا قدوة لمن أراد الأسوة الحسنة بنبل القيم الفاضلة النابعة من المحتمعات الإسلامية الراقية.

ماذا حدث بعد ذلك؟

عادت الفتاتان إلى الأب الشيخ ولم تكتما عنه قصة ما حدث.. بل أخبرتاه بالقصة، ولو ألهما عشقتا الخروج ومغادرة البيت، لأخفيتا عنه هذه القصة لتخرجا كل يوم لسقاية الماشية، ولكن لألهما فعلتا ذلك وهما كارهتان.. أخبرتا والدهما بما حدث، فماذا كان المقابل؟

يقول الحق- تبارك وتعالى:

﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ [النصص:٢٤].

ولأن موسى الطبيخ سقى للفتاتين ولم يأخذ منهما أجرًا.. ولم يكلمهما.. هذا السلوك جعل نبي الله «شعيب» يحس أن موسى الطبيخ فيه إيمان وأمانة.. لهذا أرسل واحدة فقط من بنتيه لكي تستدعي هذا الرجل الأمين لكي يعطيه أجره.

ولو أن موسى التَّلِيلَا: نظر إليهما أو حدَّثهما أو حاول أن يبدأ كلامًا معهما، أو قال أريد أجري، لبعث شعيب بالفتاتين معًا، ولكن أمانة موسى جعلت هناك ثقة فيه، وإحساسًا بأنه إنسان مؤمن ومُؤْتَمن وأمين، وجاءت الفتاة بعد أن دعا موسى ربه:

# ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنبِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤].

فاستجاب الله لدعائه وجاءه من سيدفع له أجر السقاية.. وعندما ذهب موسى إلى بيت شعيب عليهما السلام- جلس معه شعيب بنفسه ليختبره ويختبر إيمانه وأمانته.

وسأله: ما هي قصتك؟

وهنا يروي لنا القرآن الكريم:

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْفَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥].

أي أن شعيبًا بعد أن استمع إلى قصة موسى واختبر صدقه وأمانته. طمأنه وَهَدَّأَ من روعه، وهنا جاءت الفرصة للفتاتين. مما يدلنا على ألهما كانتا تخرجان وهما كارهتان، وكان موسى التَّلِيلاً هو الفرصة لكي تتخلصا من هذا العمل ومن الخروج.

إن موسى رحل قوي وأمين، وأنه يمكن أن يقوم عنهما بمهمة العمل مقابل أجر دون أن تخافا عدم أمانته، أو عدم قدرته على العمل..

فاقترحت إحدى الفتاتين على أبيها، أن يستأجره ليقوم بالسقاية مصداقًا لقول الحق - تبارك وتعالى - :

﴿ قَالَتْ إِحْدَنُهِمَا يَآأَبَتِ ٱسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص:٢٦].

وهكذا في البداية.. جذب موسى انتباه الفتاتين ووالدهما بأدبه وأمانته، وأنه سقى لهما بلا أجر، وأنه عندما جاء موسى واختبره الأب بنفسه ووثق منه، وجدت الفتاتان الفرصة في ألا تخرجا للسقاية.. وتستأجرا موسى لذلك.

ولكن كيف عرفت ابنة شعيب أن موسى قوي وأمين؟

عرفت أنه قوي، لأنه زاحم الرعاة ورفع حجرًا ضخمًا كان موضوعًا فوق البئر، وعرفت أمانته، لأنه لم ينظر إلى أي منهما، ولم تلحظ أي منهما عليه أي مسلك.. يمكن أن يَشينه.

نبي الله شعيب.. أخذ المسألة بمنطق إيماني، وقال لنفسه: كيف أستأجر رجلاً يعيش مع ابنتي في نفس البيت؟ إن المسألة ستكون في غاية الخطورة..

فكان الحل لهذا كله.. هو أن يعرض على موسى أن يتزوج إحدى الفتاتين، وبذلك تكون الأخرى مُحرَّمة عليه، ويستطيع موسى أن يعيش في البيت حياة طبيعية، وقال له كما يروي لنا القرآن الكريم:

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ [القصص:٢٧].

أي أن شعيبًا عرض عليه الزواج من واحدة من بنتيه، ولكن موسى لم يكن يملك مالاً، وفطن شعيب إلى ذلك..

فحدد المهر بالعمل فترة من الوقت، وفي هذا يقول الله - سبحانه وتعالى: ﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ ﴾ [القصص:٢٧]. وهذا يدلنا على أن مبدأ الأخذ والرد، والمفاصلة في المهر كان موجودًا. هذه هي قصة موسى وابنتي شعيب التي أعطتنا حدود عمل المرأة..

فعمل المرأة لا يكون إلا للضرورة.. إنه لا عائل لها، والضرورة على

قدرها.. فلا مزاحمة مع الرجال.

ومهمة المجتمع الإيماني هو مساعدة المرأة على قضاء حاجتها الضرورية مجانًا.. وهدف المرأة هو أنما تبحث عن وسيلة لتريحها من العمل والخروج.

وعمل المرأة يُوجِد في البيت فراغًا كبيرًا.. وإذا كانوا يقولون إن المرأة هي نصف المجتمع فكيف لا تعمل؟

نقول: إن عمل المرأة قد أفسد المجتمع كله وليس نصفه.. فالطفل محتاج إلى أمه احتياجًا كبيرًا.. فعندما يولد هو محتاج إلى لبن الأم.

إن العالم كله الآن يصرخ بالعودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد أن عرفوا معنى أن يرضع الابن من ثدي أمه. إن هذا أمر هام حدًا بالنسبة للتكوين النفسي للطفل، وأن تفرغ الأم لطفلها، يجعل الطفل يحس بالأمن والأمان طوال حياته، وقد يستطيع الأب أن يأتي لطفله بعشرين خادمة، ولكنه لن يستطيع أن يأتي له بقلب أم واحدة ترضعه حنان الأمومة.

ذلك أن الابن.. وهو يرضع لبن الأم يصبح جزءًا منها.

لذلك حرم الله- سبحانه وتعالى- زواج الإخوة في الرضاعة، لأن تكوينهم أصبح واحدًا.. اللبن الذي تكونت منه أجهزة وخلايا الطفل.. هو الذي تكونت منه أجهزة وخلايا الخوته في الرضاعة، ولكننا الآن فقدنا هذا كله.

وأنا جالس في منزلي في حي الحسين.. أرى الموظفة في مديرية الأوقاف تجر أولادها ثم تتركهم عند البواب، أو في أحد المحلات المجاورة، لتذهب إلى عملها.. بالله عليك هل هذه تربية؟

وصدق شوقى- رحمه الله- حين قال:

لسيس اليتسيم مسن انستهي أبويسه

مسن هسم الحسياة وخلَّفساه ذلسيلاً

إن اليتسيمَ هـو السذي تُلْقَسى له

أمِّا تُخلِّب أو أبِّا مشمعولا

الأم الآن تخلت عن أو لادها. ثم يأتي من يحدثك عن عقوق الأبناء..

نقول له: قبل أن تتحدثوا عن عقوق الأبناء اسألوا أنفسكم أين الحنان الذي رآه الابن من أبويه، وماذا رأى من أمه؟

إنها تركته طوال اليوم في الشارع بلا رعاية ولا عناية، والمرأة التي تقول أخرج للعمل.. معناه أنما قد تخلت عن أولادها، وعن مهمتها في البيت..

والمرأة التي تشكو أنها تعمل طوال النهار.. عندما تعود للمنزل تصبح جثة هامدة.. لا تستطيع تحمُّل أي عمل آخر، وهي إما أن تكون أمَّا وربة بيت، أو امرأة عاملة.

ولو تتبعت أي امرأة تعمل. تجد أنها تصر على ذلك في شبابها، فإذا كبرت تطلب إجازة بنصف المرتب، أو تحاول التخلص من الوظيفة، ولكنها طالما تسمع كلمات الإعجاب فإنها تصر على العمل.

وعمومًا فإن أحداث الحياة ستضطر الناس اضطرارًا أن يعودوا إلى الصواب ويعرفوا أن مهمة المرأة الأولى في بيتها، وبين زوجها وأولادها، وأن العمل الذي تقوم به في البيت، أهم مئات المرات من العمل الذي تقوم به خارج البيت.

وفي أمريكا تعقد النساء الأمريكيات مؤتمرات الآن للمطالبة بعودة المرأة لبيتها وتربية أولادها..

لأن المحتمع هناك قد وصل إلى درجة من الشقاء بالنسبة للجيل الجديد من الشباب والشابات، تنذر بالهيار كل شيء، ولكننا هنا في مصر نقول:

لابد أن تعمل المرأة حتى تبني المحتمع..

أي بحتمع ذلك الذي يُبنى على خراب الأجيال القادمة وضياعها!! أي بناء للمحتمع في إعداد الطعام في أوقات العمل!!



# فقه المرأة في حلق الشعر

س: هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها؟

**چ**: يحرم على النساء حلق رؤوسهن لقول عليّ ﷺ:

\* لهي رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها » ('). (رواه النسائي والترمذي).

وذلك لأن في حلق رأسها تشبهًا بالرجل، وخروجها عن طبيعة الأنثى، ونفور الرجل منها، وظهورها بمظهر رديء وهو حرام.

روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال:

« لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال « (٥٠ الخمسة إلا مسلم).

ولكن إذا ما ظهرت في رأسها ما يحتم الحلق ككثرة الهوام والحشرات أو ظهور تقرحات في جلدة الرأس فتلك ضرورة تبيح حلقها كما قال الإمام أجمد حينما سئل عن المرأة تعجز عن شعرها، وعن معالجته، أتأخذه؟

فقال لأي شيء تأخذه؟

قيل: لا تقدر على الدهن وما يصلحه..

فقال: «إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.

#### 多多多多多

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (۹۱۶)، (۹۱۵)، والنسائي (۱۳۰/۸) انظر ه السلسة الضعيفة ، (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

# حكم رؤية أقارب الزوج للزوجة

يمكننا إيجاز توضيح من لا يصح له رؤية المرأة بدون حجاب بأنه كل رحل أجنبي عنها كان يصح له الزواج بها.

وهذا لا يعني أن زواج المرأة يبيح لها التحلل من الحجاب أمام غير محارمها. ولكن يجب أن تلتزم بالحجاب من سن البلوغ..

ويظل الحجاب واجبًا عليها حتى تصبح في سن لا يرجى زواجها، أو طلبها، وهن من عبر عنهن القرآن بقوله تعالى:

﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: ٦٠].

ولا تظن المرأة أن الزواج يحصنها من أعين الرجال..

فمن لا يخاف الله ولا يخشاه، لا يختلف عنده الأمر..

ولا يفرق بين المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة.



# الرد على خصوم الإسلام

وأيضًا يدخلون علينا فيقولون:

إن الإسلام دين جاف جامد، يريد أن يجمد نصف المحتمع، وهي المرأة.

يقولون: إن المرأة ليس لها حركة في الحياة.

نقول لهم: أخطأتم، لأنكم لم تفهموا الإسلام.

ويأتي بعد ذلك قوم ليدافعوا عن الإسلام، فيحاولوا أن يوجدوا في تصرفات رسول الله ﷺ ما يبرر التصرفات التي توجد من المرأة الآن في العصور الحديثة.

فكلما خرجت المرأة لعمل أو لشيء يقول هؤلاء:

نعم، لقد خرجت المرأة للجهاد، وكذا وكذا وكذا.. ولم يدعوا كل حدث في محاله وإطاره وضرورته.

يقولون: لقد خرجت المرأة للجهاد والحرب والحج، فكيف تتحمد في العصر الحديث؟

نقول: يا أخي ، كانت تمرض، وكانت تداوي الجرحى، وهذا نوع من الاختناق في العمل له نظير عندنا، لأن الاختناقات، حينما تكون محوطة بشيء من العقيدة التي تحول بين المرأة وبين مضاد الاختلاط فلا مانع وهل يظن بالمحاربين وهم في المعركة سوء من ناحية المرأة؟

في الحج اختلطت المرأة بالرجل في الطواف وغيره.. وقد تطوف بجانبك امرأة وأنت لا تدري..

قل لي بالله، الرجل الذي جلس طيلة حياته يعد لأن يحج ليكفر عن

خطاياه، أهو في هذه الحالة يفكر في امرأة أو في غيرها من الشهوات؟

إن نفسه في هذا الموقف لا يمكن أن تفكر فيما يفكر فيه الرجل حين يجتمع مع امرأة في مكان ما.

وكذلك الاحتجاج بالحرب هذه الحرب فيها قتال، وفيها قتلى، وفيها جرحى، وفيها فزع ورعب، ومع ذلك ظلت المرأة تؤدي واجبها فيها.. وهي تحاول جاهدة ألا تأخذ من الموقف أكثر من الضرورة فيه.

ألم تذهب صفية بنت عبد المطلب وتقتل الكافر الذي امتنع حسان بن ثابت عن قتله، فلما قتلته قالت له: انزله فاسلبه، أي حذ سلبه، أي ما معه من الغنيمة، فو الله ما منعني أن أسلبه إلا أنه رجل.

فلقد قتلته وحين قتلته فقد الحس والحركة، أما كان للقاتلة أن تنزل إليه وتأخذ ما معه، وانتهت المسألة، ولكنها مع ذلك تحرجت وأرسلت رجلاً ليأخذ سلبه، واستعملت الضرورة بقدرها، إنما نحن نريد أن نجعل من الضرورة بقدرها ضرورة بغير قدرها. هذا في القتال.

وفي غير القتال يقولون: والمرأة كانت تعمل كذا، وتعمل كذا، ويحددون أسماء بنت أبي بكر.. نقول تعمل ماذا؟

يقولون: كانت تخدم فرس زوجها، وتعلفه وتسقيه وكذا وكذا.

نقول: أرأيتم كانت تعمل ماذا؟ وتعمل لمن ومع من؟!

إنما تعمل لزوجها، في رعاية آلة.

فالمرأة تعمل مع زوجها، وتعمل مع أبيها ومع أخيها لأنه من محارمها، ألا تعمل ذلك مع بنات جنسها؟ إذن فالمرأة تعمل في حدود بحالاتما فقط.

وأعداء الإسلام أرادوا أن يستَعْدُوا نساء الإسلام ضد الإسلام، وأن يجعلوا من المرأة سن حربة ليطعنوا بما كل مقومات الإسلام التي جاءت لتحفظ العرض على الناس جميعًا.

وقضية المرأة يجب أن تدرس في إطار من الواقع التكويني الخلقي..

قبل أن تدرس من الناحية الأخلاقية، فيحب أن نقارن بين وظيفة المرأة في الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الخلقي لها.

وعلى هذا إذا أردنا أن نبحث المسألة بحثًا له أرضية من الواقع نقول:

المرأة نوع من جنس، أي أن هناك جنسًا يجمعها هي والرجل، هو جنس الإنسان..

والإنسان كما نعلم في التعريف المنطقي «حيوان ناطق، وناطق يعني: مفكر. ومفكر يعني له آلة يختار بما من البديلات.

وحركة الحياة لا تتطلب عملاً واحدًا يعمله النوعان من الجنس، ولكنها جعلت لكل نوع مجالاً من العمل، وإذا نظرنا إلى المتحرك وجدنا أنه هو الذي يقوم بالحركة، والحركة دائمًا تحتاج إلى زمان، وإلى مكان، أي أن كل حركة لابد لها من ظرف تحدث فيه، والظرف إما زمان، وهو ظرف غير قارً، يعني: ماض وحالً ومستقبل، والمكان ظرف قارً، يعني مكان ثابت، والحدث يحتاج إلى الظرف القارِّ وغير القارِّ.

وما دام الزمان والمكان ظرفين للحدث، والحدث لابد أن يكون من متحرك، ينفعل بالحدث.. إذن لابد من ثلاثة أشياء: متحرك، وحركة والحركة تقتضي زمانًا ومكانًا. ولو نظرنا إلى الزمن عندنا لوجدناه ينقسم بالعلامة إلى ليل ونهار.

وحين ينقسم الليل إلى جزئيات، والنهار إلى جزئيات، فجزئيات النهار يجمعها قاسم مشترك هو يجمعها قاسم مشترك هو الظلمة.. والضوء يريد الحركة، والظلام يريد السكون.

إذن فالمتحرك يحتاج إلى زمان، والزمان ينقسم إلى قسمين:

قسم يتحرك فيه الإنسان، وقسم يستريح فيه الإنسان من العمل، ولذلك جعله الله سكنًا.

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا ﴾ [الأنعام: ٩٦].

والسكن لا يكون إلا عن حركة، فالليل سكن، والنهار حركة.

فكأننا نستريح في الليل الذي جعله الله للسكن، ليمكننا أن نستقبل النهار الذي جعله الله للحركة، والذي يعقب الليل. فما لم نسكن لا نستطيع أن نتحرك.

فإن فالسكون له مهمتان:

مهمة تريح من تعب حركة اليوم.. ومهمة تعين على حركة الغد.

فالذي يتحرك نمارًا، ولا يسكن ليلاً، لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك عملاً، والله تعالى هو الذي جعل النهار لنبتغي من فضله..

فهل خرج الليل من كونه ظرف زمان؟ وهل خرج النهار عن كونه ظرف زمان؟ إذن فهما زمان انقسم إلى قسمين، إلا أن لكل قسم منهما مهمة. فإذا حاولت أن تدخل قسمًا منهما في مهمة الآخر، فقد أفسدت نظام التكوين السماوي.

إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ [الليل:١-٢].

فيغشى يعني: يغطي الكون حتى يسكن الناس فيه.

وتحلى: يعني: ظهر والأشياء تصبح واضحة للناس، حتى يستطيعوا العمل فيها.

يأتي بعد ذلك ويقول:

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلدَّحَرَ وَٱلْأُنَتَى ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴾ [الليل:٣-٤].

يعني: لكل واحد بحال في سعيه، يعني: يا ذَكَر لك مهمة، ويا أنثى لك مهمة..

فإياك أيها الرجل أن تأخذ مهمة الأنثى، وإياك أيتها الأنثى أن تأخذي مهمة الرجل..

وبينكما قدر مشترك، هذا القدر المشترك أن كلاكما إنسان مفكر، يعني له عقل يخاير بين بديلات.

فإذا حاولت المرأة أن تأخذ خيار بديلات الرجل، أو حاول الرجل أن يأخذ خيار بديلات المرأة، نقول له: ستقف أمامك بنية الأشياء التكوينية.. ومعنى بنية الأشياء التكوينية: الطبيعية التي خُلِقْتَ عليها.

فهب أن المرأة أخذت عمل الرجل، أيمكن للرجل أن يأخذ عمل المرأة؟ لا يمكن، لأن للمرأة مهمة هي أنها وعاء للإنسان، تحمله، وتلده، وترضعه، وتحضنه، فهل يمكن للرجل أن يقوم بهذه المهمة؟ إذن البنية تقف.

فنقول: إذا أردت أن تسوي نفسك بالمرأة أو أرادت المرأة أن تسوي نفسها بالرجل، ظلت مسائل تكوينية طبيعية منوطة بالمرأة.. إذن أنت صعبتها على المرأة.

وأيضًا إذا أردنا أن ندرس العملية التكوينية، نحد الرجل يتميز بالصرامة..

ومعنى الصرامة: أن طاقة العقل تتحكم في تصرفاته، وطاقة العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه..

والمرأة ستتعرض لمهمة تتطلب العاطفة قبل العقل والرجل سيتعرض لمهمة تتطلب العقل قبل العاطفة.

وهذا نلاحظه في حياتنا اليومية.. فالرجل المكدود حين يجيء ليرتاح ليلاً، ماذا يكون موقفه من المرأة حين يسمع طفله يبكي؟

هو حينئذ لا يرى إلا أن طفله يفسد عليه نومه، ويعكر عليه راحته، وربما انطلق بألفاظ يسب بما الطفل، ويسب أم الطفل ويقول لها: أخرسي هذا الطفل لأنى أريد أن أستريح.

هذا هو منطق العقل، لأنه يريد أن يستيقظ في نشاط، ليقوم بعمله من أحل الطفل وأم الطفل.

فالرجل يريد أن يخرسه، أما المرأة فتذهب به بعيدًا لتهدهده، وهذا هو منطق العاطفة، لأن الولد لا يستطيع ألا يبكي، ولا نستطيع نحن أن نقنعه بألا يبكي، لأننا لا نعلم ما الذي يبكيه ويؤلمه.

إذن فالطفل يريد رقابة حنان، وقسطًا من العاطفة، وهذه العاطفة تصطدم

مع منطق العقل في الرجل.

وقد يأتي الولد الصغير، ثم تضطره الظروف أن يقضي حاجته وهو أمام الطعام، فماذا يكون الموقف؟

أبوه يغضب ويشتم ويسب، ولكن الأم تأخذه بعيدًا، وتنظفه بيد، وتأكل بالأخرى.

إذن فطاقة الحنان في المرأة.. وطاقة العقل في الرجل.

إذن لا يصلح الرجل لأن يتسلط على الطفل في هذا الوقت.

ولذا قلنا: يجب على الناس أن يفهموا أحاديث الرسول ر التي تقول:

«خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته» (١). وكسره لا يكون إلا بالطلاق.

أي: إن أردتما معتدلة فلا تعاشرها.

وذلك لأن مهمتها حنان وعطف، فشبهها بالضلع والضلع معوج، واعوجاجه يجعله صالحًا لمهمته، فلو كان الضلع معتدلاً ما صلح لمهمته، لأنه خلق هكذا ليحمي قفص الصدر بما فيه من أعضاء لينة رقيقة.

إذن فعوجه لأنه مؤد لمهمته.

والناس يفهمون خَلَقَها من ضلع أعوج على أنه سبة لها.. لا. هذا مناسب لمهمتها، التي خلقت من أجلها، لأن مهمتها حنانية، حملته في بطنها، وحاطته

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۱۸٦)، ومسلم (۱٤٦٨)، وابن أبي شيبة (۲۷٦/٥) في «مصنفه»، والبيهقي (۲۹٥/۷) في «سننه الكبرى»، والبغوي (۲۳۳۲) في «شرح السنة».

بحنالها وهو في بطنها، فإذا أردنا أن نزن عملها في تكوين الشيء نحد ألها أشقى من الرجل، لألها تتعامل مع نوع لا يستطيع الإبانة عن آلامه..

وتلك مهمة صعبة، ومهمتها أطول مهمة في نشأة الأشياء.

مهمة المرأة إن أرادت أن تكون أمينة على مهمتها التي خلقها الله لها تحتاج إلى ضعف وقتها الذي تقضيه في هذه المهمة.

فالمرأة تتعامل مع الطفل، والإنسان في طفولته يعتبر المقياس الأعلى للطفولات في الكائن الحي.

فالأشياء تختلف في طفولتها، شيء طفولته ساعة، وشيء طفولته يوم، وشيء طفولته أسبوع، على قدر عمر الأشياء..

ومع ذلك فطفولة الإنسان السيد تتناسب مع سيادته. فالله تعالى يقول: ﴿ وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ ﴾ [النور:٥٩].

إذن فالحد الذي يخرجني عن الطفولة هو أن أبلغ الحلم..

أي إذا كان عندي قدرة على أن أنجب مثلي. إذن فالإنسان من الولادة إلى أن يبلغ هو طفل.

وتلك الطفولة في حاجة إلى حضانة، وهذه الحضانة نجدها في الأب والأم.. الأب حاضن في الخارج، والأم حاضنة في الداخل.

وإذا نظرنا إلى القيم التي تسيطر على نفس الإنسان بعد أن يكون شابًا فتيًا وبعد أن يكون رجلاً، فكل هذه القيم تتكون عنده من أشياء تبدأ منذ تتفتح عنده وسائل الإدراك، فبمجرد أن يدرك تبدأ قضيته أن يتعلم..

يقول الله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا بِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْثًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً ﴾ [النحل:٧٨].

إذن . محرد أن يوجد سمع يوجد إدراك، و. محرد أن يوجد بصر يوجد إدراك، و. محرد ما يوجد عقل يوجد إدراك. .

وما دام هكذا فمنذ أول وجود هذه المدركات يجب أن يتعلم.

ولكن لماذا طالت طفولة الإنسان هكذا؟

لأن مهمته عالية، ولهذا تتطلب طفولة واسعة لأقضيات كثيرة تتناسب مع مهمته في الحياة.. والأم هي سيدة هذه الفترة.. ويمكن أن تأتي له بحاضنة تصنع له متطلبات حياته، ولكننا لا نستطيع أن نضع في صدر أي حاضنة قلب أم.

إن قلب الأم له وظيفة أخرى.. فإذا نظرنا إلى المحاضن التي أنشأوها في الحارج، وجاءوا فيها بحاضنات، لم نحدها تأتي بنتيجة إلا ما قرأناه في كتاب الأطفال بلا أسر، لأن الطفل في فترة من الفترات يريد راعيًا له وحده، وحاملاً له وحده، ومن يعتني به وحده، بدليل أننا إذا رأينا طفلاً ولد عقيبه طفل آخر، فما يحدث من الطفل الأول ليس غريبًا علينا.

فما بالك بحاضنة تشرف على عشرة أو عشرين.. هي طاقة موزعة على غير أبناء، من قلب غير قلب الأم.

إذن فالمرأة إذا أدت مهمتها على ما طلب منها فإن وقتها يضيق بها.

ومن الممكن أن تكون المرأة كل شيء في الوجود إذا أخلصت لمهمتها..

فالمرأة حين تأخذ جهد الرجل وعرقه، وتحاول أن تدبره تدبيرًا يتسع لمطلوبات الحياة تستطيع أن تنميه، وتستطيع أن تتعلم وتعلم أبناءها ما يكفي النفس عن مصروفات في غير طائلها، وتستطيع أن تجعل البيت مستقلاً ذاتيًا في كل شيء.

فإذا كانت المرأة تريد أن تعمل فلتعمل في مملكة بيتها، وزيرة صحة، ووزيرة تعليم، ووزيرة مالية، وقاضية بين أولادها.

والإسلام حين طلب من المرأة أن تتفرغ لهذه المهمة فيجب ألا نعزل قضايا الإسلام بعضها عن البعض.

يقولون: حاجة العصر هي التي اضطرت المرأة للخروج إلى العمل..

نقول: إنك غيرت قضية من قضايا الإسلام. المرأة مطلوبة من زوجها ومن أبيها، ومن إخوتها، فحين تأخذ قضية المرأة، لا تعزل قضيتها في الإسلام عن باقى القضايا الإسلامية.

إذن لو وجدت امرأة ليس لها أحد من هؤلاء، أولها من هؤلاء أحد، ولكنه عاجز، فالإسلام لا يجمد أبدًا.

لم يمنع المرأة في هذه الحالة من أن تضرب في الأرض الضرب المناسب لمهمتها، وأن تحتفظ أيضًا بكونها امرأة.

وقصة بنات شعيب في القرآن لم تترك عنصرًا من عناصر احتياج المرأة إلا وجاءت به.

مما يدل على أن القرآن لا يعرض القصص للتسلية وقتل الوقت، بل الالتقاط العبرة.

قضية الإسلام: أن الرجل مسئول عن بناته، والرجل مسئول عن امرأته، وعن أمه، فالإسلام إذا أحذناه كلا، فإننا لا نجد فجوة واحدة، فإذا وجدت امرأة محتاجة، وليس لها من يقوم بها، فقد ضرب الله لنا المثل في قصة موسى فقال:

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَدُودَانٍ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [الفصص:٢٣].

تذودان ماذا؟ تذودان الماشية. ومعنى تذودان أي: تمنعان الماشية أن تذهب إلى عين الماء.

المرأتان تمنعان الماشية أن تذهب إلى عين الماء لترد، فما الذي أخرجهما إلى مكان الماء إذن؟ هذا شيء يلفت النظر بحق.

إذن فقول موسى الطّنِين: ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾ سؤال طبيعي.. رأى حالة متناقضة، رأي امرأتين مع ماشيتهما نحو عين الماء، ثم منعاها أن ترد الماء. وردت المرأتان:

﴿ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ .

﴿ لَا نَسْقِى ﴾ إذا كان هناك جمع وحكى عنه قول، فهذا دليل على أن القضية مدروسة. هما قالتا. إن قالتا معًا فهذا دليل على أنما ليست قضية ارتجالية، إنما هي قضية مدروسة، فالجواب مدروس، وإن قالت واحدة وسكتت الأحرى فهي موافقة سكوتية. والمعنى: قد استقر في ديننا وعرفنا أننا لا نسقي حتى يصدر الرعاء.

﴿ حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ﴾ . كان هناك رجال يسقون. فلو أن الضرورة كانت تبيح للمرأة أن تختلط بالرجل في العمل لكان لهما مبرر أن يختلطا

بالرجال عند الماء..

فالمرأتان أخذتا الضرورة بقدرها، خرجتا لأن أباهما شيخ كبير، هذه قضية بحيثيتها، لا تستقيان, حتى يصدر الرعاء. يعني أخذتا الضرورة بقدرها، بدون تزيد.

ليس معنى أن الضرورة أخرجتهما أن تحتكا بالرعاة، فهن وإن كن خرجن، فقد خرجن، فقد خرجن في إطار الحجاب أيضًا.

إذن ﴿ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ حيثية الضرورة، و ﴿ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَّدِرَ الرَّعَآءُ ﴾ حيثية الضرورة بقدرها بدون تزيد.

إذن فما هي مهمة الجتمع الإنساني أو الإيماني؟

تظهر مهمة المحتمع الإيماني أو الإسلامي في قوله تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ ..

مهمة المحتمع: أنه إذا رأي امرأة أخرجتها الضرورة إلى محال، فعليه أن يؤدي لها العمل، لتعود إلى مكانما الطبيعي. هذه هي مهمة الإيمان، وقد جاء بما الإسلام إلينا من عهد موسى.

فالإسلام يعرض القضية لتستنبط منها الضرورة، ومجالات الضرورة، حتى لا نأخذ الضرورة بتزايدها، ونضيف إليها أشياء ليست من مجال الضرورة.

فالإسلام لم يقف جامدًا عند وجود الضرورة التي تلجئ المرأة إلى الخروج لتعمل خارج بيتها، وحدد الضرورة في هذه القصة، في قوله تعالى: ﴿ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ وهي قضية ناضجة في أذهان النساء في ذلك العصر، وليست ارتجالية.

مْم تولى موسى إلى الظل، فقال: ﴿ رَبِّ إِنتِي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ .

وهذا يدل على حاجة موسى، ولكنه قضى العمل حسبة لوجه الله، لأنه رأي امرأتين خرجتا، وهذا مناف للطبيعة.

وكون القرآن يعطينا الحكم منذ عهد موسى، لأنه العالم بعلمه المحيط، ويعلم أن أصحاب موسى هم الذين سيصنعون للمرأة حدود الانطلاق عندهم، ليكون ذلك أسوة لحدود الانطلاق عند غيرهم.

فجاء بما عن موسى، لأننا حين نرى ما يفد إلينا من صناعات اليهود وادعائهم تجميد المرأة على نظام الإسلام، نقول لهم: نبيكم هو الذي سقى لهما ومعنى «سقى لهما» أن هذه كانت مهمته.

وبعد ذلك نلتفت التفاتة أخرى إلى أن المرأة من كرامتها أن تنهي هذه المهمة.

لم يجعل الله إنهاء القضية في القصة على يد رجل، لا على يد موسى، ولا على يد شعيب والد المرأتين. وإنما جاء بها عن طريق المرأتين.

فكأن المرأة الكريمة على نفسها، الحريصة على وضعها العرضي، ووضعها الأدبي، في أي مجتمع، أن تحاول جاهدة أن تخرج من الضرورة حين تجد أول بصيص من الأمل يخرجها من الضرورة.

ونلحظ ذلك في اللقطة الموجودة في الآية، في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنُهُمَا يَكَأَبُتِ ٱسْتَنْجِرْهُ ﴾ [القصص: ٢٦] .

لو أن المرأة حلالها أن تخرج من مكانها الطبيعي إلى الخارج، لما نبهت أباها إلى أن يستأجر الرجل ويحميها من الضرورة التي أخرجتها.

إذن فالمرأة الواعية هي التي تعشق التستر، وتعشق الاحتجاب، لأن ذلك هو

كرامة المرأة.

ولذلك نلاحظ شوقي رحمه الله حين جاءت قضية السفور، على يد قاسم أمين، وحمل لواءها، وأراد أن يخرج المرأة إلى الشاب، وقف شوقي وقال قصيدته المشهورة . والجهلاء الذين سمعوها ظنوها تأييدًا للسفور، وكانوا يستشهدون ببعض أبياها.

صداح يا ملك الكمان ويسا أمسير البلبل

هي هي القصيدة، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها، ليعلم أن كثيرًا من الذين يسمون أنفسهم أدباء يستشهدون بأبيات منها يظنون أنها تأييد لقضية السفور.

فنقول لهم: أنتم لم تفهموا عن الرجل شيئًا، لأن الرجل تكلم كلامًا رمزيًا، و جعل المسألة كأنه يخاطب عصفورًا في قفص.

والقفص الذي كان يعنيه قفص الحجاب للمرأة. والعصفور هو المرأة..

قال شوقى يخاطب هذا العصفور:

يا ليت شعري يا أسعر شعري يا أسعر ومسن يحسرز ثميسنًا ينجسلي

وحلييف سيهدأم تينام حرصيبي علييك هيويء



# فقه المرأة في فهم معنى الحرية

للرجل مهمته في الحياة، وللمرأة كذلك وهناك خصائص مشتركة بين الرجل والمرأة، وهناك نواح تختلف فيها مهمة الرجل عن مهمة المرأة.

أما الخصائص المشتركة فهي ما يُطلب من الجنس كإنسان بالنسبة إلى دين من الأديان.

فحرية الاعتقاد مكفولة لكل من الرجل والمرأة، فالمرأة مطلوب منها أن تعتقد العقيدة التي تقتنع بها، والرجل كذلك، ولا يمكن لرجل أن يفرض عقيدته على امرأة.

ولقد بين الحق سبحانه وتعالى هذه القضية في كلامه عن نوح ولوط عليهما السلام إذ يقول:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ آذَخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴾ [النحرم:١٠].

المفروض في الأنبياء أن يهدوا الناس، ومع ذلك لم يستطع نوح ولوط عليهما السلام أن يحملا زوجتيهما على اتباع منهج الله تعالى.

إذن فللمرأة ما تراه صائبًا أو تقتنع به، كإنسان له حرية التفكير والاعتقاد. وبعد ذلك يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً للقضية المقابلة:

﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ [التحريم: ١١]، ففرعون الذي ادّعى الألوهية واستعبد الناس وأذلهم لم يستطع أن يجبر زوجنه

على الاعتقاد في ألوهيته إلها آمنت برب موسى الطُّنظ عدو فرعون:

﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [النحرم: ١١].

إذن فأولى الخصائص التي تمم الدين هي حرية الاعتقاد، إن للمرأة أن تعتقد ما تشاء لأن هذا الاعتقاد سيلزمها بمنهج، فإن لم ترتبط بالعقيدة باختيارها يكون إقبالها على المنهج غير مأمون، إن أجبرت على اعتقاد فهي تُقبِل على منهج ذلك الاعتقاد مُكْرَهة أي: تُقبل ما رآها القانون أو المُكْرِه، لكن إذا خلت إلى نفسها يمكن أن تتحلل من ذلك المنهج.

الصفة المشتركة بين الرجل والمرأة إذن هي حرية المعتقد، حرية تعقَّل الأشياء وحرية الحكم على الأشياء وحرية التفكير.

إن الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا في كتابه العزيز قصة بلقيس ليوضح لنا أن المرأة لها الحق في أن تُعمِل عقلها تعقل الأمور وتشير وتستشير إنه يعطينا صورة من عقل المرأة ورجاحنه.

لقد أرسل سليمان الله كتابه (رسالته) إلى بلقيس وقومها مع الهدهد فماذا كان موقفها؟ قالت: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَننَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ فماذا كان موقفها؟ قالت: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَّيْمَننَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ٱللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

وقالت: ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ [السل: ٣٢] فماذا قال لها جيشها؟ ﴿ قَالُواْ غَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ [السل:٣٣].

أي أن هذه مسألة سياسية ونحن حيش قوي تأمرينا بالحرب فنحارب، ولكنك أنت التي تقدرين ماذا نعمل فماذا نصنع؟ قالت سأرسل إليه هدية فإن قبلها فهو طالب دنيا.

إذن المرأة (بلقيس) يمكنها أن تفكر التفكير السليم الذي تعرف به طبيعة سليمان الطَيْنِين. أهو ملك من الجبارين أم أن له مهمة أخرى؟

وأرسلت بلقيس الهدية فماذا كان من سليمان الطَّيْقِين؟

لقد قال: ﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَسْنِ ۗ ٱللهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَسْكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [النمل:٣٦].

فقالت بلقيس نذهب إليه إنه إنسان لا يريد المال إذن له دعوة ومنهج.

وقال سليمان: ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣٨]، وجاء العرش إلى آخر القصة.

وهنا ننظر إلى عقلية المرأة كيف استطاعت أن تقف الموقف الدقيق، وتعبر التعبير الدبلوماسي ﴿ كَأَنَّهُۥ هُوَ ﴾ إن العرش عرشها، ولكنها مسألة غريبة في كونما تركت عرشها في بلادها وتأتي إلى بلاد سليمان الطيلا لتحد عرشها أمامها فماذا تقول؟

لقد قالت ﴿ كَأَنَّهُ هُوًّ ﴾.

هذه إذن صورة من صور عقلية المرأة توضح أن المرأة المسلمة تستحق أن تتمتع بحرية التفكير والاعتقاد لأن لها عقلاً ولأن لها شخصيتها القائمة بذاتها.

ويخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه اصطفى بعض النساء مثل الرجال تمامًا فقد اصطفى سبحانه وتعالى مريم عليها السلام:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنِ عِلَهُ يَهُ مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَئكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَئكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [ال عمران:٤٦].

واصطفى أم موسى وكلفها بأشياء ففعلتها:

﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِفِيهِ فِي ٱلْبَرِّ ﴾ [ط: ٢٩].

فالمرأة إذن من كونما جنس محلَّ للاعتقاد الحر ومحل لاستعمال عقلها في الأمور مثلها مثل الرجل، وهي محل لاصطفاء الحق الجَّلن.

ومحل لأن يخصها الحق سبحانه وتعالى بشيء. لقد أعطى الإسلام المرأة حرية الاعتقاد والتفكير والاختيار.

ولكن يجب أن نفهم الحرية على وجهها الصحيح فالحرية ليست فوضى وإنما هي نظام.

إذا اعتقدت شيئًا فالحرية أن أتقيد منهج هذا الاعتقاد، فليست المسألة كلامًا يقال وإنما الحرية الحقيقية هي كلام مسئول يؤدي إلى نظام سليم وعمل صالح.

إن الحرية الحقيقية هي حرية نسبية فليست هناك في أي مجتمع من المجتمعات شيء اسمه (الحرية المطلقة) وليس هناك على الأرض إنسان يستطيع أن يقول أنا حرّ حرية مطلقة.

لا نقول له: أنت كاذب.. لأنك لا تستطيع أن تمارس حرية مطلقة دون أن تعتدي على حريات الآخرين، وهؤلاء الآخرون لن يتركوك تفعل ذلك.

نقول له: هل تستطيع أن تستمع إلى الراديو بعد منتصف الليل بصوت مرتفع دون أن تضايق الآخرين؟

أنت إن فعلت ذلك أعطيتهم الإذن لكي يفعلوا معك نفس الشيء ويُضايقوك وأنت نائم بأصوات أجهزة الراديو التي عندهم، وساعتها لن تكون حرًا في أن تنام وقتما تشاء.

ونقول له: هل تستطيع أن تدق شيئًا أو يصدر العمال الذين حلبتهم صوتًا أو ضوضاء؟

وهل يستطيع إذا دخلت أحد البنوك أو المحال التجارية وكان هناك صف من الناس يقفون أمام الموظف هل تستطيع أنت أن تذهب لتقف قبلهم لتكون أول الصف؟

ونقول له: هل تستطيع أن تترك سيارتك في وسط الطريق أو في مكان ممنوع الانتظار فيه؟

> وهل تستطيع أن تتجاوز بسيارتك السرعة المسموح بها؟ وهل تستطيع أن تمشي في الشارع بدون ملابس؟ وهل تستطيع أن ترتكب فعلاً فاضحًا أمام الناس؟ هل تستطيع أن تفعل أي شيء تريده في أي وقت تريده؟

كلا إنك لا تستطيع شيئًا من ذلك إلا إذا كنت تعيش في جزيرة خالية من الناس تعيش فيها وحدك.

إنك ما دمت تعيش في مجتمع ومعك ناس فلابد أن تحترم حرياتهم لكي تضمن أنهم سوف يحترمون حريتك.

وهكذا الأمر بالنسبة للمرأة ليس لها أن تعتدي على حريات الآخرين ليس لها أن تفتنهم بمظهرها المثير ولا بصولها الخاضع المتفنج ولا بثوبها الكاشف الواصف، ليس لها أن تلهب غرائز الرجال، لأن ذلك اعتداء على حريات الرجال في أن يمشوا في الطريق دون أن يقوم أحد بإثارتهم وإلهاب غرائزهم وإخراجهم عن هدوئهم وطبيعتهم.

إن حرية المرأة يجب أن تكون حرية طاهرة.. حرية إسلامية.

## فقه المرأة في فهم مهمتها الأساسية

في قصة آدم الطّنظ يقول الحق سبحانه وتعالى لآدم وحواء يُحذّرهما من الشيطان قال عنه إنه ﴿ عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ ﴾ إذن فالعداوة موجودة مسبقًا لأن إبليس رفض السحود لآدم كما أمره الله، يقول الحق سبحانه لآدم وحواء:

﴿ فَقُلْنَا يَتَنَادَمُ إِنَّ هَنذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [ط:١١٧].

هنا القرآن للاثنين آدم وزوجه، وكان المفروض من الناحية الأسلوبية والخطابية أن يقول القرآن (فتشقيا) لكن القرآن عبر التعبير السليم الموحي التعبير الذي يعطي كل واحد منهما مهمته ﴿ فَتَشْقَى ﴾ أي أن الشقاء لآدم وحده فكأن آدم خلقه الله سبحانه للكفاح ومواجهة صعوبات الحياة، أما حواء فقد خلقها الله سكنًا لآدم.

إذن فآدم يتحرك ويعمل ويكد ويكدح في الحياة ثم يأتي ليهدأ عندها.

إنها هي مصدر الحنان والعطف الذي يمسح بيده على كل متاعبه لتزول، فيستأنف الحياة بعد ذلك بشيء من النشاط.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودًة وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقَتْوَمِرِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

إذن فالمهمة الأساسية للمرأة هي أن يسكن إليها الرجل، وكلمة (يسكن إليها) كلمة معبرة، فمعنى السكن إليها أن الرجل كان متحركًا يكدح ويعمل ويأتي ليسكن عندها.

وبد ذلك تجيء المهمة الثانية: ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ .
وبعد ذلك يجيء البنون والحفدة. يقول الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: ٢٢].

إذن فمهمة المرأة هي أن يسكن إليها الرجل. وإذا قدرت المرأة هذه المهمة فإنحا بحدها تستوعب كل وقتها، إنما تميئ من أجله وتعدُّ له ما يرتاح به من عناء العمل، فيأتي ليجد بيته ساكنًا وهادئًا ومستقرًا.

كل أموره منظمة ومرتبة. بعد ذلك يأتي الأولاد والأحفاد وتستمر الحياة هذه الطريقة التي سَنَّها الحق سبحانه وتعالى وأرادها منذ بدء الخلق.

إنَّ عمل الرجل هو التعامل مع أجناس الحياة.

فإذا كان زارعًا فهو يتعامل مع الأرض وأدوات الزراعة ومتطلباتها وما إلى ذلك، أي أنه يتعامل مع أشياء، وهذه الأشياء كلها مخلوقة لخدمة الإنسان، لأن الإنسان هو أرقى وأرفع الأجناس كلها.

ومهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو (الإنسان) كزوج، وكحنين، كحنين في بطنها وكوليد تحمله وتعطي له المثل والقيم وتربيه.

إذن فالرجل يتعامل مع الأشياء التي هي أقل من الإنسان أهمية، أما المرأة فتعاملها الأساسي هو مع الإنسان لذلك فمهمتها أعظم وأرقى من غيرها.

إننا حين ننظر إلى طفولات الحيوانات نجدها كلها قصيرة المدة وأطول طفولة هي الإنسان.

والطفولة هذه هي ميدان عمل المرأة فما دامت الطفولة زادت فإن المهمة تكون أعظم. والحيوانات كلها مهمتها أقل من مهمة الإنسان، وطفولة الإنسان تتناسب مع مهمته في الحياة، ولأن مهمته عالية، فهو أرفع الأجناس على الأرض، لابد أن تكون فترة تكوينه (طفولته) طويلة لكي يستطيع أن يمتلئ بالمبادئ والقيم والأشياء التي تعينه على مهمته في الحياة.

من الذي يتعامل مع الطفل؟ إنما المرأة.. فالرجل يخرج إلى عمله ويبقى الطفل مع أمه إلى أن يذهب إلى المدرسة في سن السادسة مثلاً..

وإلى سن السادسة يكون عقل الطفل فارغًا، والمُثل والقيم تبدأ تملأ عقله فمن الذي يملؤه؟

إنها المرأة فالأم هي التي تكون مع الطفل فترة طويلة فإذا كانت الأم مشغولة بأي عمل من الأعمال فإنها ستتركه لمن يرعاه خادمة مثلاً، والخادمة قد تكون أمينة ولكن لا يمكن أن يكون قلبها مثل قلب الأم.

قد تكون الخادمة أمًا وتحنو على أطفالها وتعطف عليهم ولكنها مع أطفال غيرها. قد تعطف عليهم، ولكنها لن تصل أبدًا إلى درجة عطف أمهم وحنالها.

لقد قرأت في أحد الكتب (أطفال بلا أسر) ألهم وجدوا أن نمو الطفل متخلف لأنه يتعامل مع مُرَّبية.

إن الطفل إذا كان في بحتمع من أبيه وأمه وإخوته المتفاوتين في الأعمار، ومع جدته وجده، فإنه ينشأ أفضل من غيره، فالطفل الصغير يلتقط من كل جيل وهذا هو سر القرآن في أنه قال (بنين وحفدة).

الإنسان السويّ هو الذي سبق له في طفولته أن تعامل مع كل قطاعات الإنسان: الكبار والصغار ومتوسطي الأعمار وخاصة قطاع الرحمة والحنان الخاص: الأم.

إذن فالمرأة مهمتها هي التعاون مع أرقى الأجناس على الأرض وأرفعها وهدا وهو الإنسان فمهمة المرأة سكن للزوج، وبعد ذلك حاضنة للأطفال وهذا يعطيها أعلى منزلة ومكانة في الحياة لأن مهمتها هي أشرف مهمة في هذا الوجود.

ويجب أن تفخر المرأة وتعتز بمهمتها هذه كل الفخر وكل الاعتزاز.



### فقه المرأة في معنى نقصان العقل

قال رسول الله ﷺ «النساء ناقصات عقل ودين، .

وقال رسول الله على: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا».

فالمعنى الصحيح للحديثين ليس إهانة المرأة والحط من شأنها والتقليل من مكانتها وليس اتحامها بنقص الدين والعقل وإنما على العكس من ذلك، يحث الحديثان على حسن معاملة المرأة والتوصية بها.

ويشرح الحديث الأول طبيعة المرأة التي خلقها عليها لمناسبة المهمة التي خلقها لها.

فالمرأة مخلوقة ضعيفة الجسم لأنما ليست مخلوقة للكدح والسعي في طلب الرزق بعكس الرجل.

والمرأة مخلوقة عاطفية تغلب عليها العاطفة، وهذا ليس عيبًا بل ميزة تناسب مهمتها في الحياة.

إن قول رسول الله ﷺ «ناقصات عقل ودين» معناه أن المرأة تفعل أشياء بعاطفتها قد يرفضها العقل وذلك راجع إلى أن العاطفة عند المرأة قوية جدًا لمناسبة مهمتها في الحياة التي تستلزم منها أن تكون في غاية العطف والحنان مع

أطفالها وأيضًا مع زوجها.

أما مسألة الدين فالمرأة بحكم الطبيعة التي خلق الله تعالى حسمها عليها يحدث أن تمر عليها أيام في الدنيا لا تؤدي فيها صلاة ولا صيامًا وليس هذا عيبًا فيها.

فالخالق الحكيم قد خلقها هكذا من أجل أن تستطيع أداء مهمتها.

إذن فحديث رسول الله على التقاصات عقل ودين، هو في حقيقة الأمر شرح وتفسير لطبيعة المرأة وليس انتقاصًا منها أو ذمًا في حقها وإلا ما كان رسول الله على قد أخذ برأي أن سلمة الله عنهما وخذوا نصف دينكم من هذه عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وخذوا نصف دينكم من هذه الحميراء " وقد كان وجهها رضى الله عنها يميل لونه إلى الاحمرار.

إن من يفهم الحديث السابق على أنه طعن في المرأة يكون قد أخطأ في الفهم إذ أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من المرأة والرجل مهمة في الحياة، وتم خلق كل منهما ليناسب مهمته.

فالرجل مخلوق للسعي وراء الرزق وذلك يستدعي أن يكون عقله أقوى من عاطفته فهو يحتاج أن يُحَكَّم عقله وليس عاطفته، يستطيع تحصيل الرزق وتوفير متطلبات واحتياجات الأسرة.

أما المرأة فهي مخلوقة لكي تحنو وتربي ولأنما هي السكن، فلابد أن تكون عاطفتها أقوى، لكي تستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام.

ومن تمام الخلق ورحمة الحق سبحانه أن يكون كل مخلوق مُيَسِّرًا لما خلق له

 <sup>(</sup>۱) حديث ضعيف: انظر فوائد المجموعة (۹۹) تذكرة الموضوعات (۱۰۰) كشف الحفاء
 (۱) (٤٩٩/١).

#### « كُلُّ مُيَسَرٌّ لِمَا خُلِق لَهُ <sub>ا</sub>

والمرأة في مهمتها محتاجة للكثير من الحنان والعطف والقليل من التفكير العقلي، لأن الأطفال الصغار يحتاجون إلى العطف والحنان أكثر مما يحتاجون إلى العقلانية.

ولأن العطف الزائد والعقل الزائد لا يجتمعان في أي إنسان، فالرجل عاطفته أقل من عقله لأنه لم يخلق لحضانة الأطفال.

إن المرأة هي التي تحنو وتمسح الشقاء والتعب عن زوجها وأولادها، وتمسح الدموع لتزرع مكانما الابتسامة والبشاشة وكل ذلك يتم بالعقل.

إذن فعاطفة المرأة أقوى من عقلها وليس معنى ذلك أن فكر المرأة وذكاءها أقل من الرجل، ولكن العاطفة عندها سريعة وتسبق عمل العقل.

ومن المواقف الجحيدة في تاريخ المرأة المسلمة الحدث العظيم الذي وقع يوم صلح الحديبية، ذلك أن المسلمين قد أُحْرَموا واتجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة ومعهم الهدى الذي سيذبحونه عند انتهاء العمرة والطواف بالبيت الحرام، وحدث أن تصدى الكفار لهم ومنعوهم من دخول مكة ومن الطواف وانتهى الأمر إلى توقيع صلح الحديبية بين رسول الله بين وكفار مكة وفيه تعهد الكفار بعدم التعرض للمسلمين ولا حلفائهم، ولا لنشر الدعوة الإسلامية، وكذلك لا يتعرض المسلمون لقريش ولا حلفائها ومن كان في حمايتها.

وكان ذلك أول تعهد من كفار مكة بألا يتعرضوا للمسلمين مما يعد مكسبًا مهمًا للدولة الإسلامية في ذلك الوقت لأن الدعوة الإسلامية وقتها كانت في حاجة إلى حرية الرأي والكلمة، وعدم التعرض للدعاة المسلمين بالقتل والتعذيب والأذى.

أما نشر الدين واعتناق الإسلام فإن الدين الإسلامي يملك من الأدلة والبراهين والمنطق والحجة والهدى ما يجعل كل من يستمع بصدق إلى تعاليمه يعتنقه.

لكن المسلمين وقتها لم يفهموا ذلك وأخذهم الحِمية الدينية بعد توقيع رسول الله يَنْ الصلح مع الكفار.

لأن الرسول بي بعد التوقيع أمر المسلمين أن يذبحوا الهدى ويحلوا إحرامهم، ولكن المسلمين حينئذ كانت تدور في صدورهم ثورة من الغضب هذه والحمية لأن الصلح قد منعهم من الطواف ببيت الله الحرام وثورة الغضب هذه حجبت عنهم أن يروا الحكمة في توقيع هذا الصلح وكيف أن الحق سبحانه قد جعل فيه إشارة لفتح مكة وانتصار المسلمين.

إذن فقد أغلق الغضب عقولهم ومنعهم من رؤية الحكمة في أن الحق الحكيم سبحانه منعهم من قتال كفار مكة لأن في مكة مسلمين يكتمون أمر إسلامهم، ويبقون إيماهم في صدورهم خوفًا من المشركين، فلو حدث القتال في ذلك الوقت لقتل المسلمون بعضهم بعضًا وهم لا يدرون وفي ذلك جاءت الآية الكريمة من سورة الفتح:

﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَّى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ عَجِلَةً وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونِسَآءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَدْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَفُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مُعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءً لَوْ تَنزَيَّلُواْ لَعَدَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيسَمًا ﴾ [الفتح: ٢٠].

وقول الحق سبحانه (لو تزيلوا) معناه: لو كانوا معروفين أو مميزين أو يجمعهم مكان واحد بحيث يستطيع المسلمون تفاديهم عند نشوب القتال.

قول الحق سبحانه: ﴿ أَن تَطَنُّوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ أي تقتلوهم دون أن تعلموا ألهم مسلمون مثلكم ﴿ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مُّعَرَّةٌ ﴾ أي عار وحزي لأنكم قتلتم مؤمنين ولهذا لم يأذن العليم الحكيم سبحانه وتعالى بالقتال في ذلك اليوم.

يومها أمر الرسول بي الله المسلمين بأن يذبحوا الهدي ويحلوا إحرامهم، ولكن أحدًا منهم لم يمتثل للأمر فدخل رسول الله بي على زوجته أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وهو شديد الغضب فقالت له مالك يا رسول الله؟ فلم يرد فكررتما عدة مرات حتى قال رسول الله بي : «هلك المسلمون أمرقم بأن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا ، فقالت أم سلمة: يا رسول الله لا تلمهم فإن داخلهم أمر عظيم مما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح، يا نبي الله: اخرج، ولا تكلم أحدًا منهم، وانحر هديك، واحلق رأسك، ففعل رسول الله بي ذلك فقام المسلمون فنحروا وحلقوا.

إذن فقد أخذ رسول على أفضل الأنبياء وأعظمهم والذي يوحى إليه من السماء أخذ برأي امرأة (أم سلمة) في أمر من أصعب الأمور وأشقها وأشدها. فلو كان عقلها ناقصًا نقص ذكاء أو نقص استيعاب ما أخذ رسول الله على برأيها.

والعقل في اللغة: مأخوذ من العقال وهو مقود الجمل الذي يمنعه من أن يسير على غير هدى، بل يخضعه لمشيئة راكبه، والجمل لو تركناه على هواه بغير عقال لجرى هنا وهناك كلما رأى عُشبًا انطلق إليه يمينًا ويسارًا فلا يصل أبدًا إلى مقصد صاحبه الذي يريده أن يصل إليه.

إذن فمهمة العقال أن يحكم حركة الجمل فيسير في الطريق السليم الموصل المنشود، فلو انحرف الجمل يسارًا أو يمينًا شد راكبه العقال، فيمشي الجمل في الطرق السليم.

هذه إذن مهمة العقل، العقل يعقل الأمور ويكبح شهوات النفس بحيث تسير في الطريق القويم.

وحياة الرجل وسعيه إلى الرزق يقتضي منه أن يُحكّم عقله في كل شيء ليرتب الأشياء وينظمها، فلو دخلت العاطفة في ذلك لأفسدته.

وقوامة الرجل على أسرته تستلزم منه أن يكون حكيمًا في تصرفاته حتى لا يضيّع الأسرة: «وكفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول»('').

إذن لو كانت عاطفة الرجل أقوى لكانت تصرفاته كلها عاطفية ويفسد البيت والأسرة والأولاد وكل شيء.

فالرجل مثلاً لو كان معه مال قليل يكفي بالكاد مصروفات البيت إلى نهاية الشهر وجاءه أحد أولاده يطلب منه بعض المال فالرجل ساعتها لن يعطيه، لأنه يفكر بعقله ويعرف أن المال الذي معه إذا نقص منه شيء فلن يكفي المال الباقي مصروفات البيت وتحدث مشكلة ولو أصر الطفل على طلب المال ينهره أبوه وقد يضربه.

أما الأم فلو كانت مكان الأب وطلب منها ابنها أو بنتها شيئًا لأعطته غالبًا دون أن تفكر ماذا ستفعل بقية الشهر وخاصة إذا بكى الطفل أمامها وإن لم يكن معها مال قد تقترض من إحدى جاراتها لتعطي ابنها وقد تفكر في الاشتراك في «جمعية» إنها تتحايل حتى تأتي لأولادها بالشيء الذي طلبوه.

إذن تندفع لكي ترضى أولادها، فقد تقترض دون أن تعرف كيف ومن أين ستقضي هذا الدّين؟ أو كيف ستدفع أقساط الجمعية؟ المهم عندها أن ترضي

<sup>(</sup>١) حديث صحيح: أخرجه مسلم (٩٩٦)، أبو داود (١٦٩٢)، أحمد (١٦٠/٢).

أولادها. هذا هو أول الأولويات في حياتها.

إذن فتفكير المرأة خاضع لعاطفتها وليس لعقلها. وتكون النتيجة ألها لا ترتب الأشياء ترتيبًا عقليًا منطقيًا فتحدث المشاكل لها ولأسرتها.

ومن حكمة الشارع الحكيم سبحانه أنه جعل القوامة للرجل والحضانة للمرأة لكي يحدث استقرار في الأسرة وأيضًا لكي يحدث توازن في حياة الأسرة.

فالأب يمثل العقل والمنطق والنظام، والأم تمثل العاطفة والحنان والابتسام.

وهما كفتان لازمتان للاتزان، وأفراد الأسرة جميعًا يفيدون من هذا التوازن.

فالأب يفيد من عاطفة المرأة، والمرأة تفيد من تعقّل الرجل والأولاد هم الرابحون في النهاية، لأنهم قد استفادوا من عقل الأب وعاطفة الأم، فيشبوا متوازنين نفسيًا وعقليًا، وأي اختلال في هذه المعاملة الإنسانية يؤثر دون شك على استقرار الأسرة.

إذن: فلماذا نأحذ القوامة هنا على أنما كُتُم لأنفاس المرأة؟

لماذا لا نأخذها على أنها سعي في مصالحهن؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء، أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر.

فوجه تفضيل الرجل أنه القادر على الكدح والتعب والضرب في الأرض والسعي على المعاش، حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها.

ويجب على المرأة أن تفرح بذلك، لأنه سبحانه أعطى المشقة والتعب للجنس المؤهل لذلك، لأن الكسب والسعي يحتاج إلى القوة والعزم والشدة. أما المرأة ففيها: الرقة والحنان والعطف والوداعة.

إذن: فقوامة الرجل جاءت لراحة النساء ومنعت عنهن المتاعب، فلماذا تحزن المرأة منها؟

والحق سبحانه يعطينا حيثية هذه القوامة، فيقول: ﴿ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. فالحق فضَّل الرجل وميزه بالقوامة على المرأة بصفات الرجل الخِلْقية التي جعلت للرجل حق القوامة على المرأة ورعايتها والقيام بمصالحها.

وكذلك كانت له القوامة بالمال، والمال يأتي نتيجة الحركة ونتيجة التعب.

والمتمول هو الذي يتحرك في الحياة حركة قد تكون لنفسه، وإن اتسعت حركته ستكون لأجفاده.

فمال الرجل سواء كان أبًا أو زوجًا ليس له وحده ولكنه له ولمن يعولهم من نساء وأولاد، أما مال المرأة فلها وحدها، ورغم هذا فالرجل مطالب بالإنفاق عليها، فهي تصرف أو تنفق من دخلها على نفسها.



#### الرد على من تزعم أنها حرة

على الفتاة التي تزعم أن الدين يحجر عليها في لباسها وفي زينتها وفي حياتما أن تعلم حيدًا أنه كيف أراد الدين أن يؤمّن شيخوختها في الهرم وعند سن اليأس إذ أن أول صدمة تقع في كيان المرأة عند سن اليأس عندما تنقطع عنها الدورة الشهرية، وفي هذه الأوقات الحرجة لما تذوى نضارة المرأة يخبو جمالها نراها محتاجة إلى عطف زوجها وحنانه وبره. وهي ضعيفة مسكينة، كثيرة التفكير في المصير المؤلم من ناحية أخرى لأنها لم تعد تشبع غرائز الزوج.

فعلى الفتاة أن تعلم أن الإسلام إنما أراد أن يؤمن هذه الشيخوخة الذابلة المنهكة وأن يدفع إليها البشر والتفاؤل والإيمان.

فعلى هذه الفتاة أن تعلم ألها لن تظل جميلة طوال عمرها ولا فاتنة ساحرة مدى حياقها... فإذا ما ذبلت تلك الزهرة بتقدم العمر وانمحت نضارها واعتصرت محاسنها... ولم تعد تصلح لإثارة غرائز الزوج وهي ليست في مستوى الإهاجة ونزل إلى الشارع فرأى فتاة في خير عمرها، وفي كامل زينتها ورونقها حرت شهوته إلى غمار المقارنة بين ما ينظر في الشارع وما يراه في البيت ويين هذا وذاك تتكالب عليه الهموم والحسرات، ولا تعتقد أن هذه المقارنة ستستر أي امرأة.

فنظرة الرجل في الشارع إلى حسن ظاهر ساخر مبتذل تبدد رصيد الحب بينه وبين زوجته، لو لم ير في الشارع لما التهبت مشاعره، ولا تنبهت غرائزه، من هنا تنحل الأسرة الزوجية، وتفكك المودة العائلية. فاعلمي أيتها الفتاة أن الذي منعك منع من أجلك، والذي منع؛ منع ليحافظ عليك.

ويقول الشيخ الشعراوي: فبمقدار ما أغوت امرأة رجالاً بمقدار ما زهد فيها رجال، وبمقدار ما رغب فيها أناس بمقدار ما رغب عنها أكثر منهم، وبمقدار ما استمالت نفوس فإن الله يذل آخرتما في الدنيا، بأن ينصرف الكل عنها انصرافًا مزريًا محتقرًا. والذي كان يتمنى أن يحظى بنظرة واحدة لو رآها لبصق عليها.



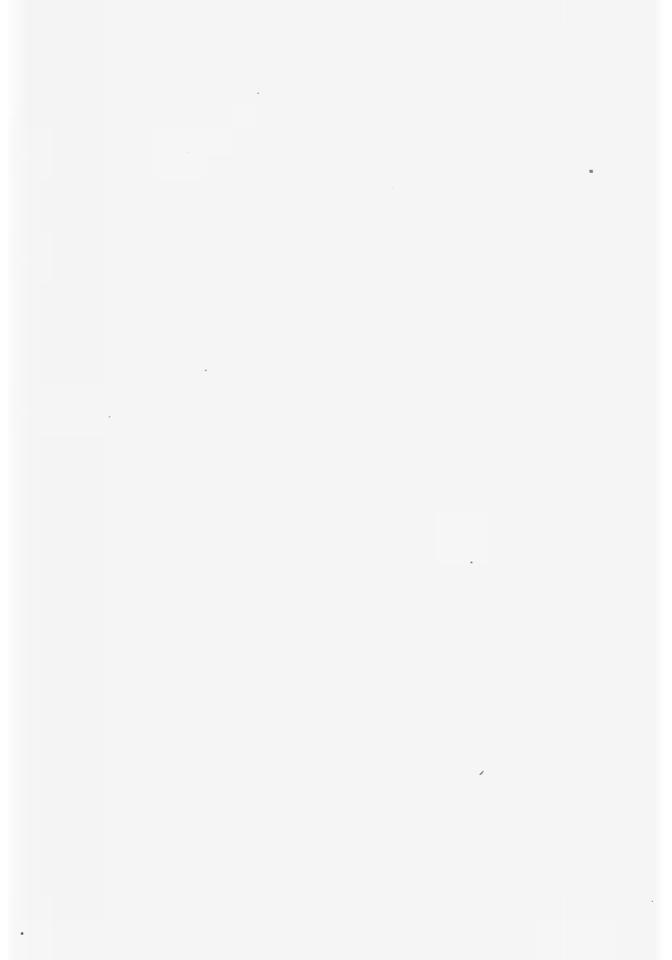

# الفهرس

| فحة | الصا  | قم    | )       |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |      |      |         |       | ع      | ضو     | المو  |
|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|-------|--------|--------|-------|
| ٥   |       |       |         |       |       |       |       | 4 8 - |       |         |       | • • • | • • • | •••   | • • • |      |      | • • • • |       |        | ه      | تقد   |
| ٨   | •••   |       |         |       |       | • • • | •••   | •••   |       | • • • • | • • • | • • • | •••   | •••   |       |      |      | دم.     | إسا   | ل الإ  | أة قب  | المرأ |
| ١١  | •••   | 4     | • • • • | •••   |       | • • • |       | • • • |       | • • • • |       |       | • • • | • • • |       |      |      | رم.     | (سا   | بد الإ | أة به  | المرأ |
| 10  | •••   | • • • |         | •••   | • • • | • • • | •••   |       |       | • • • • | • • • | • • • | • • • |       |       |      | نسا  | م ال    | تعل   | بكم    | و-     | فقه   |
| ۱۷  | •••   | • • • |         |       |       |       | •••   | •••   | , , , | • • • • | • • • |       | • • • | •••   | ئضر   | حا   | ) لل | کرہ     | ، ال  | قرآن   | ءِة ال | قرا.  |
| ۱۸  | •••   |       |         |       |       |       | •••   | • • • |       | • • • • | • • • | • • • | •••   | • • • |       | ض    | لحيا | في ا    | ف     | عبح    | ے الم  | مبير  |
| ۲۲  | •••   |       |         | •••   |       | •••   | •••   | •••   | • • • | • • • • |       |       | •••   |       |       | ښ.   | ليط  | ) ۱-    | 3 c.  | الوط   | ارة    | کف    |
| ۲٤  |       |       | • • • • |       |       |       |       |       |       |         |       | • • • | • • • | • • • |       |      | بر . | الد     | و في  | وطء    | يم ال  | تحر   |
| 40  | •••   |       |         | •••   |       |       | •••   | • • • | • • • |         |       | • • • | • • • | • •   | ض     | لحيا | م ا  | ن د     | ے م   | لثوب   | پير ا  | تطر   |
|     |       |       |         |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |      |      |         |       |        |        |       |
| ۲۸  | • • • |       |         |       |       |       |       |       |       | • • • • | • • • |       | یفر   | شر    | ے اڈ  | حفر  | ص    | لم الم  | إلى   | ائض    | الح    | نظر   |
| 49  | • • • |       |         | • • • | • • • |       | • • • |       |       | •••     |       | • • • | ٠.ر   | يضر   | الح   | في   | ال   | 'عتز    | : الإ | کما    | و-     | فقه   |
| ٣٦  | • • • |       |         |       |       |       |       |       |       |         | • • • |       | • • • |       |       | لمرأ | ل ا  | ومس     | وء (  | وض     | كم ال  | ح>    |
|     |       |       |         |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |      |      |         |       |        |        |       |

| ٣٨    | حكم الآذان للنساء                        |
|-------|------------------------------------------|
| ٣٩    | فقه المراة المسلمة في الحجاب             |
| ٥٠    | شروط وأحكام الحجاب                       |
| ٥٨    | فقه المرأة في النقاب                     |
| ٦٠    | فقه وأحكام عورة المرأة                   |
| 71    | فقه المسلمة في الغسل                     |
| 71    | تغسيل الزوج زوجته بعد الوفاة             |
| ٦٢    | حكم ترك المرأة للصلاة                    |
| ٦٣    | حكم صلاة الجمعة للنساء                   |
| ٦٤    | فقه المرأة في الزكاة                     |
| 70    | فقه المرأة في الحج                       |
| ٦٦    | فقه المرأة في أحكام وشروط الزواج والخطبة |
| ٦٨    | صفات الزوجة المسلمة                      |
| ٧٣    | المرأة الصالحة متاع الدنيا والآخرة       |
| ٧٧    | فقه وحكمة الزواح                         |
| λξ    | فقه المرأة المسلمة في المهر              |
| 1 - 7 | حكم خلع الحجاب ليلة الزفاف               |

| = r.q | = الفهرس                                   |
|-------|--------------------------------------------|
| 1.7   | حكم تعطر النساء                            |
| ۱۰٤   | حكم صبغ الشعر تزينًا للزوج                 |
| ١٠٥   | حكم العقيم والزواج                         |
| ۱۰۷   | أسر سعيدة بلا أولاد                        |
| ۱۰۸   | حكم منع الذرية بالتعقيم                    |
| 1.9   | من أحكام الزواج: ,طفل الأنابيب,            |
| 111   | حكم خيانة الزوج على الرابطة الزوجية        |
| 117   | حكم ارتكاب المحصنة الزني                   |
| 117   | حكم تفكر الزوجة في غير زوجها               |
| 118   | فقه المرأة في الزواج العرفي                |
| 110   | الهبة في الزواج                            |
|       | فقه المسلمة في النهي عن الزواج من الكافرين |
| 170   | اشتراط الإعلام في الزواج                   |
| 177   | الحكمة في الزواج من الكتابيات              |
| ۱۲۹   | حكمة تعدد زوجات الرسول بيلخ                |
| ۱۳٤   | فقه المرأة المسلمة في الطلاق               |
| ۱۳۷   | الإصلاح قبل الطلاق                         |

| 157 | فقه المرأة في الطلاق قبل الدخول         |
|-----|-----------------------------------------|
|     | حكم ذهاب المرأة للكوافير                |
|     |                                         |
|     | فقه المرأة المسلمة في الطلاق ثلاثًا     |
| 108 | حكمة توزيع الطلاق ثلاثًا                |
| 100 | فقه المرأة في حكم المتعة للمطلقة        |
|     | فقه المرأة وأحكام الظهار                |
|     | فقه المرأة المسلمة في الإيلاء           |
| 177 | فقه وحكم إيلاء الزوج من زوجته           |
| ۱۳۷ | فقه المرأة في أحكام العدة               |
| ١٧٠ | فقه المرأة في عدة الحامل                |
| 171 | عدة المتوفى عنها زوجها                  |
| ١٧٤ | عدة اليائس والصغيرة                     |
|     | العدة والوفاء للزوج                     |
| ١٨٠ | حكم الخطبة في زمن العدة                 |
| ١٨٥ | الحكمة من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها |
| 191 | فقه المرأة في الخُلع                    |
| 195 | النهي عن المحلل الزور                   |

| Ē   | 71   | \ = |           |             |             |        |         |         |           |           | الفهرس       |     |
|-----|------|-----|-----------|-------------|-------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 10  | 90.  |     |           | • • • • • • |             |        | *****   |         | ليمين .   | ملك ا     | المرأة في    | فقه |
| ۱۹  | ۹٩.  |     |           |             |             | رجعة . | روحة لل | ساك الز | حكم إم    | دعي و-    | للاق الرج    | الط |
| ۲.  | ٠٠.  |     |           |             |             | •••••  | ******  |         | جين       | ين الزو   | ، اللعان ي   | فقه |
| ۲.  | ٠١.  |     | ••••      |             |             |        |         |         | ، الميراث | سلمة , فِ | ، المرأة الم | فقه |
| ۲.  | ٠٩.  |     |           |             |             |        |         | دات     | ، الشها   | سلمة في   | المرأة الم   | فقه |
| 7 1 | ١٤.  |     | • • • • • |             | •••••       |        | ب       | ا بالضر | ، الحك    | سلمة في   | المرأة الم   | فقه |
| 71  | ٧.   |     |           |             | ******      | *****  | *****   |         | المولود   | أحكام     | ، المرأة في  | فقه |
| * 1 | ۲۳.  |     |           |             | • • • • • • |        |         | الحمل   | منع الم   | وسائل     | ، المرأة في  | فقه |
| * 1 | ۲٤.  |     |           |             | •••••       |        |         | عة      | ، الرضا   | سلمة فإ   | ، المرأة الم | فقه |
| **  | ۲٧.  |     |           |             |             |        |         |         |           | ِ المرأة. | كم نشوز      | ( - |
| * 1 | 19.  |     |           | ****        |             | *****  |         |         | ز الزوج   | ند نشو    | ، المرأة عن  | فقه |
| 44  | ٠.   |     |           |             | • • • • • • | ****** |         | ج       | ز الزو    | ن لنشو    | ج القرآا     | علا |
|     |      |     |           |             |             | *****  |         |         | ) الجهاد  | سلمة فإ   | ، المرأة ال  | فقه |
| Y : | ii.  |     |           |             |             |        |         | ەب      | الحواج    | الزينة في | أحكام        | من  |
| Y   | ٠, د |     |           |             |             |        |         | ار      | ، الأظفا  | الزينة في | أحكام        | من  |
| 7 5 |      | ē   |           |             |             |        |         |         |           | ن المرأة  | کم صور       | (~  |
|     |      |     | 14.       |             |             |        |         |         | الشعر     | الـ أة في | کہ زینة ا    | -   |

| ١١١ - المسلمة -                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| م الاختلاط في الإسلام                              |       |
| م العلاج عند الطبيب                                |       |
| ﻢ ﺍﻟﺈﻧﺠﺎﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻔﻞ ﺍﻟﺎﻧﺎﺑﻴﺐ٢ﺩ ٠٠                | حک    |
| م إجراء النساء جراحة التحميل                       | حک    |
| م تقديم الزوجين الأشربة المحرمة للضيوف             | حک    |
| م عمل المرأة سكرتيرة للرجل                         | حک    |
| م ذكرى الأربعين على الميت                          | حک    |
| وحكم عمل المرأة                                    |       |
| لمرأة في حلق الشعرل                                | فقه ا |
| م رؤية أقارب الزوج للزوجة                          | حک    |
| على خصوم الإسلام                                   |       |
| لمرأة في فهم معنى الحرية                           | فقه ا |
| لمرأة في فهم مهمتها الأساسية                       | فقه ا |
| لمرأة في معنى نقصان العقللمرأة في معنى نقصان العقل | فقه ا |
| على من تزعم أنها حرة                               | الرد  |
| ٣.٧                                                | الفهر |